# تعليلُ النّصوص الشّرعيّة والمسائل الأصوليّة المتعلّقة به

إعدار الدكتور/ أحمد بن محمّد بن حمود اليماني\*

الأستاذ المساعد بقسم القضاء بكلية الشّريعة والدّراسات الإسلامية جامعة أمّ القرى.

| د. أحمد بن محمّد بن حمود اليماني | ىليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                  |                                                   |

## مُلَخص

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياءِ والمرسلين، سيّدنا ونبيّنا محمّد صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فهذا ملخص للبحث الموسوم بـ ((تعليل النّصوص الشّرعيّة والمـسائل الأصولية المتعلّقة به)) حيث اشتمل البحث على مقدّمة تكلّمت فيها عن أهميّة هذه الدّراسة، وخطّة البحث، وسبب اختيار الموضوع، والمنهج الذي اتّبعتـه في هـذا البحث ثمّ كانت دراسة هذه المسألة وهي التي جاءت في أربعة مباحـث، الأوّل: دراسة المسألة وذكر خلاف العلماء ومذاهبهم فيها والتي كان حاصلها أربعة أقوال، والمبحث الثّاني: في ذكر أدلّة كلّ مذهب، والمبحث الثّالث: في مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الوصول إلى نتيجة للبحث، والتي ظهرت ولله الحمد في هذا المبحث، ومن أهمّ ما توصّلت إليه: أنّ الأصل في النّصوص الشّرعية التّعليل، وبعضُها تـوقيفيٌّ لا يُجوز تعليلُه، وهو نادر، والأصل فيها جواز القياس إلاّ فيما لا يُعقل معناه.

ومما توصّلت إليه أيضاً: أهميّة هذه المسألة، بل لقد اعتبرها من أمّهات مسائل باب القياس؛ وذلك من خلال أهميّة المسائل المنبنية عليها والمتعلّقة بها، والتي حاءت في مبحث رابع، ومن أهمّ هذه المسائل: القولُ بالعلّة - والعلّة هي السرّكن الأعظم في باب القياس -لأنّ من يقول بأنّ النصوص الشرعيّة توقيفيّــة لا يقول

بالتعليل، وليس من علل عندهم في الأحكام، بينما يذهب إلى تعليلها من أثبت العلل في الأحكام، وجاءت مباحث العلل بناءً عليها، وانبنى على ذلك القول بالقياس وحجيته، ومن المسائل المتعلّقة بالبحث أيضاً: خلاف العلماء في مسألة التنصيص على العلّة هل هو أمرٌ بالقياس أمْ لا؟ وكذلك خلافهم في تقسيم القياس إلى جلي وخفي، وكذلك خلاف العلماء في اشتمال أحكام الله تعالى للحكمة، وجواز التعليل بها، وكذلك خلافهم في مسألة الأصل إذا ورَدَ مخالفاً للأصول هل يعتبر أصْلاً قائماً بذاته أمْ لا؟ وما انبنى على ذلك من ثمرات ونتائج.

مُقتَلِمِّتُ:

الحمد لله الذي خلق خلقه أطواراً، وصرّفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزّة واقتداراً، وأرسل الرّسل إلى المكلفين إعذاراً منه وإنذاراً، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السّابغة، وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجّته البالغة، فنصَب الدّليل، وأنار السّبيل، وأزاح العلل، وقطع المعاذير، وأقام الحجّة، وأوضح المحجّة وقال: ﴿هُذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السّبُل﴾ ﴿ وقال: ﴿رُسُلاً مُبْشِرِينَ وقال: ﴿ وَسُبحان مِن أفاضَ على وَمُنْذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرّسُل ﴾ ﴿ فسبحان مِن أفاض على عباده النّعمة، وكتب على نفسه الرّحمة، وأودَعَ الكتاب الذي كتبه، أنّ رحمته تغلب غضبه، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أرجو بها النّحاة يوم لا يجزي والذّ عن ولده، وأشهدُ أنّ محمداً عبدُه ورسولُه وخيرتُه من خلقه، وحجته على عباده، وأمينُه على وحيه، أرسله رحمةً للعالمين، وقُدوةً للعاملين، ومحجّة على المعاندين، وحسرةً على الكافرين، أرسله بالهدى ودين الحقّ بين يدي السّاعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراحاً منيراً، فبلّغ الرّسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله حقّ الجهاد، فأشرقت الأرض برسالته بعد ظلماقا، وتألفت به القلوب بعد شتاها، وامتلأت به الأرض نوراً وابتهاجاً، وحجه، وحجه، الله وصحبه، وحلى آله وصحبه، وحلى النّاسُ في دين الله أفواجاً، فصلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وحزل النّاسُ في دين الله أفواجاً، فصلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه،

<sup>(1)</sup> من الآية ( ١٥٣ ) من سورة الأنعام.

<sup>(2)</sup> من الآية ( ١٦٥ ) من سورة النساء.

ومن اهتدی بمدیه، واستن بسنته، واقتفی أثره إلى يوم الدّين، وسلّم تسليماً کثيراً (الله)

أمّا بعد: فإنّ علم أصول الفقه علمٌ مترابط القواعد والأصول، متداخل الأبواب والفصول، ينبني أوّل الكتاب على آخره، وآخره على أوّله، وقد يظنّ النّاظر لأوّل وهلة أنّها قواعد جامدة، ومباحث متفرّقة، لا يربطها رابط، ولا يجمعها جامع، ولكن يظهر للمتأمّل أنّ لكلّ مبحث تقريباً علاقة بما قبله وبما بعده، فأحببت من خلال هذا البحث أنْ تظهر نوعُ العلاقة بين بعض المباحث التي قد يُظنّ أنْ لا علاقة بينها، من خلال دراسة قاعدة أصوليّة أو مبحث أصوليّ ومن ثمّ إظهار ما يترتّب على هذه القاعدة من المباحث والفصول، فيحتمع في ذهن القارئ العلاقة الوثيقة بين مباحث هذا العلم، والترابط القويّ بين مسائله، فيستحضر في ذهنه ما كاد أنْ ينساه ويستجمع في خاطره نفى العلاقة لولاه.

فأسالُ الله العظيم بمنّه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأنْ ينفعني وإخواني بما فيه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتي يوم الدّين، يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون، إلاّ من أتّى الله بقلب سليم، والحمدُ لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(3)</sup> اقتباساً من مقدّمة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه "إعلام الموقعين".

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ٩٢

#### خطّة البحث:

سيكون هذا البحث –بإذن الله تعالى– في تمهيد ودراسة وخاتمة.

أمّا التمهيد فسيكون في:

- سبب اختيار الموضوع.
  - منهج البحث.

وأمّا اللرّاسة فهي في: مسألة الباب (مسألة تعليل الأصول، أو مسألة تعليل النّصوص السّرعية) وتشتمل على تمهيد في بيان معنى التّعليل والتّوقيف، وأربعة ماحث:

المبحث الأوّل: هلْ الأصْلُ في النّصوص التّعليلُ أم التّوقيف؟

المبحث الثَّاني : الأدلَّة.

المبحث الثَّالث: المناقشات والترجيح.

المبحث الرّابع: المسائل الأصوليّة المتعلّقة بهذه المسألة.

ويشمل المسائل التالية:

المسألة الأولى: في العلَّة.

المسألة الثّانية: في حجيّة القياس.

المسألة التَّالثة: التَّنصيصُ على العلَّة هلْ هو أمرٌ بالقياس؟

المسألة الرّابعة: في تقسيم القياس إلى جليٍّ وخفيّ.

المسألة الخامسة : الحُكم الشّرعي وعلاقته بالحكمة.

المسألة السّادسة: القياسُ على أصلِ مخالفِ للأصول.

وأمّا الخاتمة فسأذكر فيها -بإذن الله تعالى - أهمّ النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحث.

#### تهيد:

<sup>(4)</sup> عبد الملك بن أبي محمّد عبد الله بن يوسف بن حيوية، أبو المعالي إمام الحرمين الجويني، الفقيه الأصولي الشّافعي، وُلد سنة ٤١٩ هــ نشأ في بيت علم وصلاح، وكان أعلم أهل زمانه حــــ نبُــه وصـــار مضرب الأمثال من مصنفاته: "البرهان"، "الإشارة"، "الورقات"، "النّهاية"، "غياث الأمم" وغيرهـــا، توفّي - رحمه الله - سنة ٤٧٨ هــ. ينظر ترجمته في [وفيات الأعيان: ٣٧٨ ١-١٧٠ (٣٧٨)؛ سير أعـــلام النــبلاء: ٤٨/١٨ ٤-٤٧٧

ينظرَّ ترجمته في [وفيات الأعيان: ٣٧/١٦٠-١٧٠ (٣٧٨)؛ سير أعــلام النــبلاء: ٢٦/١٨ -٤٧٧؛ طبقــات ابــن طبقات ابن السبكي: ١٦٥/٥-٢٢٢ (٤٧٥)؛ طبقات الإسنوي: ٢٩/١ (٣٩٧)؛ طبقــات ابــن قاضي شهبة: ٢٠٥/١ -٢٧٧ (٢١٨)].

<sup>(5)</sup> البرهآن: ٧٤٣/٢.

كثيراً من العلماء -رحمهم الله تعالى -لهم في هذا الباب ترتيبٌ يغاير ما عليه ترتيب الآخرين، وتقسيمٌ يختلف عن ما استقرّ عليه معظم الأصوليين، كما وجدتّ ارتباط كثير من مسائله ببعضها البعض، بلُّ إنَّ المسألة الواحدة قد يبحثها العلماء في أكثر من موضع بأكثر من عنوان، بل نجد ارتباط مباحث أصول الفقه جملة ببعضها، فهذه مسألة (مفهوم الموافقة) التي يبحثها العلماء في مباحث الدلالات اللَّفظية، نحد أنَّ علماء الحنفيَّة يبحثوها باسم (دلالة النصِّ) أو (دلالة الدَّلالة) كما نحد أيضاً بحث العلماء لها في باب القياس، حيث عدّها بعضهم من القياس الجليّ، وجعلها بعضهم من باب تنقيح المناط، كما نرى تعدّد أسماء العناوين المقترحة لها أثناء بحثهم لها، مما جعلني أقف قليلاً عند باب القياس، وبدأتُ بأوّل مسألة تقابل الباحث في باب القياس، وهي مسألة (تعليل النّصوص، أو تعليل الأصول) لأنّ المراد بالأصل في هذا المقام هو النصّ الشّرعيّ، وذكرت ما يتعلّق بهذه المسألة من مباحث ومسائل، حتى يلمس القارئ الكريم مدى العلاقة بين مباحث هذا الفن ببعضه البعض وكذلك ليعذرني القارئ أيضاً في محاولة الاجتهاد هذه التي حاولت من خلالها البحث عن مسالة لم يسبق أنْ أفرد لها العلماء المتقدّمون أو المحدثون -فيما أعلم-بحثاً مستقلاً، بلْ حتى التصريح بعلاقة المباحث التي سأذكرها إنْ شاء الله تعالى بمسألة الباب قلّ أنْ أحد من العلماء من يصرّ ح بها، أو يذكر بأنّ المسالة الفلانية لها علاقةٌ أو ارتباطٌ بمسألة أخرى، وإنْ ظفرتُ بشئ من ذلك فرحتُ به ونقلتُه، وجعلتُه شاهداً لي على صحّة دعواي.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ٩٥

#### سبب اختيار الموضوع:

من خلال تدريس مادّة (أصول الفقه) لطلاب الجامعة يدرك الممارس لذلك أنّ كثيراً من الطلبة يظنّ في بداية الأمر أنّ هذه المادة لا علاقة لها بأرض الواقع، وأنّها مجرّد قواعد حامدة، وألفاظ باردة، وأنّها بعيدة كلّ البُعْد عن فقه العلماء واحتهادهم ولا يستفاد منها إلاّ تضييع أوقات بعض الطلبة في ما لا ثمرة ترجى منه، وأنّها بمنأى ومعزل عن كتاب الله وسنّة نبيّه.

ولكن عند محاولة البحث عن الرّابط بين مباحث أصول الفقه ومسائله، يبدأ الطّالب بجمْع ذهنه وقُواه في استخراج هذا الرّابط، وإيضاح هذه العلاقة التي يتبيّن له من خلالها بعد ذلك سبب اختلاف العلماء -رحمهم الله تعالى- في كثيرٍ من المسائل وأنّها مبنيّة بعضها على بعض.

فأحببتُ من خلال هذا البحث أنْ أفتح هذا الطّريق، ليضع المبتدئ في هذا العلم قدمه على قاعدة صلبة يستطيع من خلالها أنْ يربط بين مباحث هذا العلم ومسائله، ولا يجعله مجرّد قواعد حافّة، لا يرتجى منها نفعاً، ولا يقطف منها ثمرة، فالله أسأل أنْ ينفع بهذا العمل، وأنْ يكون عوناً لي وللقارئ على ما رُمت له، وسعيتُ إليه.

ومعلومٌ أنّ مباحث بابِ القياس من أهمّ مباحث أصول الفقه، وكثيراً من الطّلبة يتهيّب مطالعة هذا الباب، فاخترتُ مسألةً من مسائله، يتعلّق بها كثيرٌ من

مباحث هذا الباب، ويرتبط بها عددٌ من المسائل والمطالب، فإذا ظهرت العلاقة بين هذه المباحث سهُل على الطّالب -بإذن الله تعالى- أنْ يخطو قدُماً في قراءة هذا الباب ومحاولة فهم غوامضه.

ولعل من أهم المسائل التي يتحقّق فيها هذا الأمر مسألة (تعليل الأصول) وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء، وينبني على خلافهم في هذه المسألة اختلاف كثير في مسائل أُخر، يتبيّن من خلال الدّراسة والعرْض مدى العلاقة القويّة بين هذه المسائل، وقوّة الترابط بينها، واخترت عنواناً لهذا البحث وهو (تعليل النّصوص الشّرعيّة والمسائل الأصولية المتعلّقة به).

#### منهج البحث:

سأتبع بإذن الله تعالى المنهج العلمي في كتابة هذا البحث معتمداً على المصادر الأصيلة في اقتباس المعلومات أو التوثيق أو النّقل، ملتزماً إحالة كلّ معلومة إلى مصدرها، أو قائلها من كتابه مباشرةً أو أقرب ناقل عنه إن كان كتابه مفقوداً-

- مرتباً المصادر في الهامش حسب الترتيب الزّمني لوفاة مؤلفي تلك الكتب.
- وإن كانت المسألة خلافيةً بين أهلِ اللّغة والأصول ذكرت مصادر أهل اللّغة أولاً ثمّ مصادر أهل الأصول، وكذا إن كانت بين أهل النّحو والأصول، أمّا إذا كانت المسألة بين أهل الأصول والمنطق قدّمت أهل الأصول أولاً، وإنْ كان في المسألة خلاف بين علماء الأصول ذكرت

- مصادر المتكلمين مبتدئاً بذكر كتب أصحاب الشّافعي ثم أصحاب مالك ثم أصحاب ألله تعالى -، ثم أذكر مصادر الحنفيّة ثمّ مصادر منهج الجامعين بين المنهجين، ثمّ أذكر المراجع والكتب الحديثة.
- كما التزمت بالتعريف الموجز لكلّ من ورد ذكره في ثنايا البحث من العلماء.
- قمت بتحقيق مسألة الباب بتحرير محلّ النّزاع فيها، ثمّ ذكر أقوال العلماء وأدلتهم، ثمّ قمت بتمحيصها وتدقيقها لمعرفة الراجح من المرجوح منها، ثمّ أذكر الرّاجح من أقوالهم مع الدليل أو التعليل.
- ذكرتُ بعد ذلك ما ينبي على هذه المسائل من مباحثَ ومسائلَ أُخر، ولم أطل في بحث تلك المسائل؛ لأنها ليست هي المقصود بالبحث، ولكن ضرورة البحث العلمي تستلزم ذكر خلاف العلماء في هذه المسائل؛ ولأنّ بحثها بشكلٍ موسّع يستغرق عملاً مستقلاً ليس مجاله النّشر في المجلدّت العلميّة المتخصّصة.
- كما قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث من مظانها من كتب الحديث.
- لم أذكر في قائمة المصادر مصادر ومراجع الأعلام المترجم لهم؛ نظراً لكثرةا، ولأتها ليست مصادر لمسائل البحث، ولكونها مشهورة أيضاً.

#### مسألة تعليل الأصول:

يتضمّن البحث في هذه المسألة تمهيدٌ في معنى التّعليل والتّوقيف، وأربعة ماحث:

المبحث الأوّل: هل الأصْل في النّصوص التّعليل أم التّوقيف؟

المبحث الثَّاني: أدلَّة أصحاب المذاهب في هذه المسألة.

المبحث الثَّالث: المناقشات والتّرجيح.

المبحث الرّابع: المسائل الأصوليّة المتعلّقة بهذه المسألة.

#### تمهيد: في معنى التعليل والتوقيف:

#### التّعليل:

هو إظهارُ أو استخراج علّة النصّ، وقال بعضهم هو: تقريرُ ثبوت المـؤثّر لإثبات الأثر (ﷺ)، يتبيّن من هذا أنّ التّعليلُ هو: عملُ المعلّل، وبه يظهـر أيـضاً أنّ التّعليلَ موقوفٌ على أمورِ ثلاثة: النصُّ، والعلّةُ، والمعلّل.

والنصُّ والعلّهُ من جعْل الله تعالى وإنشائه، فله سبحانه وتعالى حــق إنــزال النّصوص والأحكام، وله سبحانه وتعالى أيضاً حقّ تعليل الأحكام، وما على المحتهد سوى أن يبذل وُسْعه في استنباط هذه العلل -التي هي مدارُ الأحكام-.

<sup>(6)</sup> أنظر: التعريفات، للجرحاني: ص ٥٥؛ التوقيف، للمناوي: ص ١٨٩؛ الكليات، للكفوي: ٧١/٢.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ٩٩

فالتعليلُ إذن هو: انتقالُ الذّهن من المؤثِّر إلى الأثر، كانتقال الذّهن من النّارِ إلى الأثر، كانتقال الذّهن من النّارِ إلى الدّخان، فلو وُجد نصُّ شرعيُّ وأمكن للمجتهد أنْ يقف على علّته ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنيَاءِ مِنْكُم ﴾ ﴿ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الأغنياءِ اللّه الله على الجهات المذكورة في الآية هي: أنْ لا يكون المالُ متداولاً بين الأغنياء فقط ويُحرم منه الفقراء فيفوت نفْعه عنهم.

كما يتبيّن من هذا الفرق بين التّعليل والاستدلال، فالتّعليلُ هو ما ذكرته، أمّا الاستدلالُ فهو: تقريرُ الأثرِ لإثباتِ المدلول، أو هو: تقريرُ الأثرِ لإثباتِ المسؤثّر سواءٌ كان ذلك من الأثرِ إلى المؤثّر، أو العكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (العلام).

#### والتّوقيف:

هو الوقوف عند أحكام الله تعالى دون إدراك عِلَلها، سواءٌ كان للحكم علّة ولم يقف المجتهدُ عليها أو لم يكن للحكم علّة أصْلاً، وقيل: الحكم أو النصُّ الذي لا يعقل معناه (عليما)، والأحكام التي تأتي بهذا المعنى تُسمّى توقيفيّة أو تعبّدية (معناه (عليما))،

<sup>(7)</sup> بأحد الطّرق المعتبرة في استخراج العلل، سواءٌ كانت العلَّة منصوصٌ عليها أو مستنبطة.

<sup>(8)</sup> من الآية (٧) من سورة الحشر. (9) انظر: المراجع السّابقة.

<sup>(9)</sup> انظر: المراجع السّابقة. (10) انظر: الأشباه والنّظائر، للسيوطي: ص ١٤٣٥.

<sup>(11)</sup> نقلُ السيوطي - رحمُه الله - في كتابه "الأشباه والنظائر" في حاتمة فصل بهذا المعنى:[قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبّدي، وإذا عجز عنه النحوي قال: هذا مسموع، وإذا عجز عنه النحوي قال: هذا بالخاصية]. ص: ٤٣٦.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٠٠

وعلى هذا: فالتعليلُ والتوقيفُ من صفات النصوص الشّرعيّة، فإمّا أنْ يكون النصُّ معلولاً يستطيع المجتهد من خلاله أنْ يتعمّق في فهم النّصوص، ويستنبط العلل، ويُدرك المعاني التي من أجلها شُرعت الأحكام، حتى يتمكّن من تعدية حكم المنصوصِ عليه إلى ما لا نصَّ فيه، وهو ما يُسمّى بـ(القياس)، وإمّا أنْ تكون النّصوصُ في الشّريعة الإسلامية توقيفيّة، والأصولُ تعبّدية بحيث لا يمكن للمجتهد أنْ يقفَ على معاني النّصوصِ وعللها، فهل النّصوص في الشّريعة الإسلامية جاءت بالمعنى الأوّل أمْ بالمعنى النّاني؟

هذه هي المسألة التي أردت بيانها، وذكر أقوال العلماء فيها من خلال المباحث التالية:

# المبحث الأوّل هلْ الأصْلُ في النّصوص التّعليلُ أم التّوقيف ؟

هذه المسألة هي مسألة الباب، وهي من المسائل المهمّة في باب القياس؛ ذلك أنّه يترتّب عليها وعلى الخلاف فيها مسائلُ أُخَر، سأذكرها بإذن الله تعالى مرتّبةً في هذا البحث.

ومسألة (تعليل النّصوص أو الأصول) من المسائل المختلف فيها بين علماء أصول الفقه، فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

#### القول الأوّل:

<sup>(12)</sup> هو: داود بن على بن داود بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، وُلد بالكوفة سنة ٢٠٢ هـ..، كان متعصبًا للشّافعي أوّل أمره وألف في مناقبه كتابين، ثمّ انتقل إلى الأخذ بظواهر النّصوص من الكتاب والسنّة، ورفض التأويل والقياس والرأي، وهو زعيم أهل الظّاهر، من مصنفاته: "إبطال القياس"، "خـبر الواحد"، "الحجّة" "الخصوص والعموم"، "المفسّر والمجمل" وغيرها، توفي -رحمه الله- سنة ٢٧٠ هـ. أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: ٨/٩٥٣-٣٥٥ (٤٤٧٣)؛ طبقات الشيرازي: ص ٩٢؛ وفيات الأعيان: أنظر ترجمته في [7/٤٤٠ (٢٣٣)؛ سير أعلام النبلاء: ٩٧/١٣؛ طبقات ابن السبكي: ٢٥٥٢-٢٥٢/ (٦٦)].

هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب، أبو محمد، أصله من فارس، وُلد في قرطبة سنة ٢٨٤، حفظ القرآن وتلقى العلم، ونشأ شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، كان شديد النقد للعلماء والأئمة، من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام"، "المحلى"، "الفصل في الملل والنحل" توفي سنة ٢٥٦.

أنظر ترجمته في [معجم الأدباء: ٢٠/٣٦٥–٢٥٧؛ وفيات الأعيـــان: ٣٣٠–٣٣٠ (٤٤٨)؛ ســـير أعلام النبلاء ١٨٤/١٨–٢١٢؛ البداية والنهاية: ٩١/١٢].

## القول الثَّابي:

أنَّ التَّصوصَ في الأصْل غير معلولة، إلاّ إذا قام دليلٌ من نصٍّ أو إجماع على تعليل نصِّ بعيْنه، فحينئذ يجوز تعليلُه به، وقياسُ الفرْع عليه، وإلزامُ الخصم به، ولكن ليس ذلك دليلاً على حواز تعليل كلّ نص ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَى القولُ موافقاً للقول الأوّل في أنّ الأصْلُ عدم تعليل التّصوص، وخالفه في جواز القياس متى كانت العلَّة منصوصاً أو مجمعاً عليها، حُكي هذا القولُ عن بشر بن غياث المريسي العلَّة وأبي عليِّ الجُبّائي (مَصْلَعَظِهُ) وأبي الحسن الكرخي (مَثَلَعَظِهُ).

<sup>(15)</sup> أنظر هذا القول في: المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢٦٤/٢؛ ٢٦٤/٢؛ شرح العُمد، لـــه: ١٠١/٢؛ شرح اللمع، للشيرازي: ٨٢٦/٢؛ المستصفى، للغزالي: ٣٢٦/٢؛ المحــصول، ٢/ق٢/ ٤٩٤؛ البحــر المحيط، للزركشي: ٥/٧٧؛ ٥/١٢٩؛ العدّة، لأبي يعلى: ٤/٥٣٦٠؛ التمهيد، للكلوذاني: ٣٧/٣٤؛ المسوّدة، لآل تيمية: ص ٣٩٧؛ شرح مختصر الروّضة، للطوفي: ٣٠٣/٣؛ شــرح الكوّكــّب المــنير: ٤/٠٠٠؟ تقويم الأدلَّة، لأبي زيد الدُّبوسي (٧٦٦- أ)؛ أُصَّــول السرخــسي: ٧٤٤٢؛ الميــزانُ، للسمر قندي: ص ٦٢٧؛ التوضيح، لصدر الشريعة: ٢٤/٢؛ كشف الأسرار، للبحاري: ٢٩٣/٣.

هو: بَشْر بَن غَيَّاتْ بن أبي كريمة، أبو عبّد الرَّحمن المَريسي، معتزليٌّ يقولُ بَالإرجاءُ وَخلْق القرآن، رُمي بالرِّندَقة، وإليه تنسب الفرقة المريسية، مات ببغداد سنة ٢١٨ هــ. (16)

أنظر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص ٢٠٤-٢٠٥؛ تاريخ بغداد: ٧/٥٦-٦٣؛ وفيـــات الأعيــــان: ١/٢٧٧ -٢٧٨ (١١٥)؛ سير أعلام النبلاء: ١٩٩/١٠ -٢٠٠].

<sup>(17)</sup> هو: محمّد بن عبد الوهاب بن سلام البصري، أبو على الجُبائي، الفيلـسوف المـــتكلّم، رأس المعتزلـــة وشيخهم تتلمذ على يده أبو الحسن الأشعري وعنه أخذ علم الكلام، ثمّ خالفه و نابذه وتسنّن، مــن مصنفاته:"الأصول"، "تفسير القرآن"، "الاجتهاد"، "الأسماء والصّفات" وغيرها، توفّي سنة ٣٠٣ هـــ. أنظر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص ١٨٣–١٨٤؛ فرق وطبقات المعتزلة: ص ٥٨؛ وفيات الأعيان: ٤/٢٦٧-٢٦٩)؛ سير أعلام النبلاء: ١٨٣/١-١٨٤].

هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، شيخ الحنفية بالعراق وإليـــه انتـــهت رياسة المذهب، وُلد سنة ٢٦٠ هـ، من مصنفاته: "رسالة في الأصول"، "المحتصر"، "شـرح الجـامع الكبير"، "شرح الجامع الصّغير" وغيرها، توفّي – رحمُه الله – سنة ٣٤٠ هــ. أنظر ترجمته في [أخبار أبي حنيفة، للصيمري: ص١٦٠-١٦٢؛ تاريخ بغـــــــداد: ٣٥٠-٣٥٥-٣٥٥

<sup>(</sup>٥٥٠٧)؛ سير أعلام النبلاء: ٥١/٦٦٤-٤٢٧؛ الجواهر المضيئة: ٢/٩٤٤ (٨٩٤)].

#### القول الثَّالث:

أنَّ الأصْلُ في النَّصوص هو التّعليل، وعلى هذا فيصحّ للمحتهد أنْ يستنبط للنصِّ كلُّ معنيُّ أو وصْف يمكن تعليلُ ذلك النصِّ به، وعليه فيمكن والحالةُ هذه تعليلُ النصِّ بأكثر من وصْف، إلاّ أنْ يقوم الدّليل على منْع التّعليل ببعض الأوصاف، فحينئذِ يمتنع التّعليلُ بالجميع، ويُقتصر على ما عُدم فيه المانع (تعليمه).

#### القول الرّابع:

وهو قول عامّة القائلين بالقياس: أنّ النّصوص في الأصل معلولة، ولكن بوصْف قام الدّليلُ على تمييزه من بين سائر الأوصاف في كونه هو متعلَّق الحكم، لا بكلّ وصْف، يقول الطّوفي (عَلَامَا):[الأصْلُ في الأحكام التّعليل، فمهما أمكن جعْل الحكم معلّلاً لا يُجعل تعبّداً إلى ويوضّح ذلك الشّيخ عبد العزيز البخاري المخاري

أنظِر هذا القول في: تقويم الأدلة ( ١٦٧ - أ )؛ أصول السرخسي: ١٤٤/٣؛ التوضيح، لصدر الشريعة (19)٢٤/٢؛ كشف الأسرار، للبحاري: ٢٩٣/٣.

(21) شرح محتصر الرّوضة: ٣/١١/٣.

هو: سليمان بن عبد القُوي بن عبّد الكريم بن سعيد الصّرصري، أبو الرّبيــع نجـــم الـــدّين الطّـــوفي، البغدادي إلحنبلي، الفقيه الأصولي، وُلد سنة ٢٥٧ هـــ كان شديد الذّكاء قويّ الحافظة ومع ذلك فقد (20)كان شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة، من مصنفاته: "مختصر الروضة وشرحه"، "معراج الوصول إلى علم الأصول"، "طحصول"، "الإكسير في قواعد النفسير" وغيرها توفي سنة ٧١٦هـ.. أنظرُ ترجمته في [الذيل على طبقات الحنابلة: ٣٧٠-٣٦٦/ (٤٧٦)؛ الدَّرر الكامنة: ٢٤٩/٢–٢٥٢ (١٨٥٠)؛ المقصد الأرشد: ١/٥٠٥ (٤٥١)؛ بغية الوعاة: ١٩٩١ - ٥٠٠ (١٢٧٠)].

هُوَ: عبد العَزِيزَ بَن أحمد بن محمّد، علاء الدّين البخاري، تفقّه عِلى عمّه محمّد المايمرغي، وتفقه عليـــه قواُم الدِّينِ الكَّاكِي، وجلال الدِّينِ الخبازِي، وكان رحمَّه الله بحرًا في الفقه والأصولُ، وهـــو صـــاحب "الكشف" على أصول البزدوي، وله أيضاً "التحقيق" شرح منتخب الأخـــسيكتي، وشـــرح كتـــاب "الهداية" وصلُّ فيه إلى كتاب النكاح فاخترمته المنيَّة سنة ٧٣٠ هـ. أنظر تُرجمَّتُه فِي [َالْجُوَّاهِرِ الْمُضيئة: ٤٢٨/٢ُ (٨٢٠)؛ تاج التراجم: ص ٣٥ (١٠٣)؛ الفوائد البهيّة: ص ٩٤]

مجلة الشريعة والقانون — العدد الرابع والعشرون – رجب ١٤٢٦هـ – سبتمبر ٢٠٠٥م ١٠٤

فيقول: [يعني: أنّه لا حاجة في تعليلِ كلِّ نصِّ إلى إقامة الدّليلِ على أنّ هذا الأصْل معلول، بلْ يُكتفى فيه بأنّ الأصْل في النّصوصِ التّعليل، لكن يحتاج فيه إلى إقامة الدّليلِ على أنّ هذا الوصْف من بين سائرِ الأوصاف هو الذي تعلّق الحكم به] (الله على أنّ هذا الوصْف من بين سائرِ الأوصاف هو الذي تعلّق الحكم به]

واختلف القائلون بهذا القول فيما بينهم على فريقين.

### الفريق الأوّل:

وهم جمهور المالكيّة والشّافعية والحنابلة (الله على تعليل كلِّ نصِّ يتضمّن حكماً شرعياً، يقول تعليل النّصوص، كان ذلك دليلاً على تعليل كلِّ نصِّ يتضمّن حكماً شرعياً، يقول أبو الحسين البصري (الله على عندنا أنّ التعبّد إذا ورَد بالقياسِ فكلّ أصلِ يمكن تعليلُه بعلّة صحيحة، ولم يمنع من القياسِ عليه مانع، فإنّه يجب أنْ يقاسَ عليه عليه أبو إسحاق الشّيرازي (الله ورَدَ النصُّ في أصلِ عليه)

(23) كشف الأسرار: ٢٩٣/٣. وانظر أيضاً: المحصول، للرازي: ٢/ق٢/ ٤٨٦.

<sup>(24)</sup> أنظر: شرح اللَّمع، للشيرازي: ٢/٢٦٪؛ المستصفى، لَلغُزالي: ٣٢٦/٢؛ المحصول، للرازي: ٢/ق٢/ (24) أنظر: شرح اللَّمدي: ٣/٦٤؛ البحر المحيط، للزركشي: ١٢٩/٥؛ العدّة، لأبي يعلى: ١٣٦٤/١- المحترد، للكلوذاني: ٣/٣٧٤؛ شرح مختصر الروضة: ٣/٣٠٣؛ شرح الكوكب المنير: ٤/٠٠؛ التله يح على التوضيح، للتفتازان: ٢/٢٤؛ كشف الأسرار، للخارى: ٣/٤٤٠.

<sup>3/</sup>٠٠١؛ ٤/٠٥١؛ التلويح على التوضيح، للتفتازاني: ٢/٤٢؛ كشف الأسرار، للبخاري: ٢٩٤/٣. (25) هو: محمّد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، أحد أئمة المعتزلة، كان فصيحاً بليغاً، له اطلاع واسع في علمي الأصول والكلام، من مصنفاته: "المعتمد"، "غُرر الأدلة"، "تسصفح الأدلة"، "تسرح العُمد"، "شرح الأصول الخمسة" وغيرها توفّي سنة ٤٣٦ هـ..

أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: ٢٠٠/ ١٠٠١)؛ وفيات الأعيان: ٢٧١/٢ (٢٠٩)؛ سير أعلام النبلاء: ٢٧١/٧ (٥٠٩)؛ الوافي بالوفيات: ١٠٥٠ (١٦٩٨)].

<sup>(26)</sup> شرح العمد: ١٠١/٢.

(27) هو: إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي، أبو إسحاق الشّيرازي، وُلد بشيراز سنة ٣٩٣ هـ..، درس الفقه الشّافعي حتى صار عمدة فيه، من مصنفاته: "التّنبيه"، "المهـذب" في الفقـه الـشّافعي، = التّبصرة"، "اللّمع"، "وشرحه"، "التّلخيص" في أصول الفقه، "المعونة" في الجدل وغيرها، تـوفي - رحمه الله - سنة ٤٧٦ هـ.

(28) شرح اللَّمع: ٨٢٦/٢.

(29) هو: على بن محمّد بن سالم التّغلبي، سيف الدّين الآمدي، الفقيه الأصولي، وُلد بآمد سنة ٥٥١ هـ.، نشأ حنبلياً ثم تمذهب بمذهب الشّافعي، كان أصولياً جدلياً حسن الأخلاق، سليم الصّدر، كثير البكاء، من مصنفاته:"الإحكام في أصول الأحكام"، "منتهى السّول"، "أبكار الأفكار"، "دقائق الحقائق" وغيرها توفي سنة ٦٣١ هـ

أنظر ترجمته في [وفيات الأعيان: ٢٩٣/٣-٢٩٤ (٤٣٢)؛ طبقات الشافعية، لابن السبكي: ٨/ ٣٠٦. (١٢٠٧) طبقات الاسنوي: ١٣٧/١-١٣٧ (٢٢٤)؛ طبقات ابن قاضي شهبة: ١٩٨٢-١٠٩].

(30) الإحكام: ٣/١٦.

(31) هُو: محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء، نسبةً إلى خياطة الفراء وبيعها، القاضي أبو يعلى، وُلد سنة ٣٨٠ هـ.، درس الفقه الحنبليّ أصولاً وفروعاً حتى برع فيه، فتـولى التـدريس ثمَّ القضاء، من مصنفاته: "العدّة"، "العمدة"، "شرح مختصر الخرقي"، "الأمالي"، "الإيمان"، "الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر" وغيرها، توفّي - رحمه الله - سنة ٤٥٨ هـ.. أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: ٢٥٦/١ ٢٥٠٠)؛ طبقات الحنابلة: ١٩٣/٢-٢٣؛ مناقـب الإمــام

·[( 111 )

(32) العدّة: ٤/١٣٦٧.

(35) هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطّاب الحنبليّ، وُلد سنة ٤٣٢ هـ.، كان فقيهاً عالماً ثبتاً، حسن المحاضرة، حيّد النّظم، من مصنفاته:"التمهيد" في أصول الفقه، "الهداية" في الفقه، "الانتصار"، "رؤوس المسائل" في الحلاف، "التهذيب" في الفرائض، توفي سنة ٥١٠ هـ.

تخفى علينا العلّة في النّادر منها، فلا يؤثّر ذلك لشذوذه، أو أنّ ذلك خفي علينا لقصور علمنا] (هناه ويقول ابسن النجّار (هناه والله حكم علّة] (هناه ووافق السمرقندي (هناه من الحنفيّة الجمهور في هذا القول (عناه والله عنه).

## الفريق الثَّاني:

وهم الحنفيّة، وقالوا بمقالة الفريق الأوّل ولكنهم قالوا: إنّه وإنْ كان الأصْلُ في النّصوص التعليل إلاّ أنّه لا بدّ مع هذا من قيام دليل يدلّ على كونها معلولةً في الحال، وذلك لورود بعض النّصوص التي يرون عدم جواز تعليلها، كالنّصوص الواردة في المقدّرات من العبادات والرّخص والكفّارات والعقوبات، فلا يصح

أنظر ترجمته في [طبقات الحنابلة: ٧٠٢/ ٢٥٨/)؛ سير أعلام النــبلاء: ٣٤٨/١٩–٣٥٠؛ المقــصد الأرشد: ٣٠٠٧–٢٣ (١١٤٠)؛ المنهج الأحمد: ٢٣٣/٢–٢٤٢ (٧٤٠)].

<sup>(34)</sup> التمهيد: ٣/٠٤٤.

<sup>(35)</sup> هو: محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن النحّار الفتوحي المصري، الفقيه الحنبلي، والأصولي اللغوي وُلد بمصر سنة ٨٩٨ هـ، تبحّر في العلوم الشّرعية، ولي القضاء وإليه انتهت رياسة المـذهب الحنبلي من مصنفاته "الكوكب المنير" وشرحه المسمّى "المختبر المبتكر شـرح المختـصر"، "منتـهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" وهو عمدة كتب المتأخرين، توفّي - رحمـه الله - سـنة ٩٧٢ هـ.

أنظر ترجمته في [النعت الأكمل: ص ١٤١-٢٤٢؛ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ص ٣٤٧- ٢٥٠؛ مختصر طبقات الحنابلة: ص ٨٧].

<sup>(36)</sup> شرح الكوكب المنير: ١٥٠/٤.

<sup>(37)</sup> هو: محمّد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو منصور، ويقال: أبو بكر السّمرقندي، نزيل بخارى، شيخٌ كــبيرٌ فاضل، حليل القدْر، تفقّه على أبي المعين النّسفي، وعلى صدْر الإسلام البزْدوي، كان رحمه الله إمامــــــًا في الفتوى والمناظرة والأصول والكلام، من مصنفاته: "تحفة الفقهاء"، "ميزان الأصول"، توفّي – رحمه الله – سنة ٣٩٥

ينظر ترجمته في:[الجواهر المضيئة: ١٨/٣ (١٠٥١)؛ تاج التراجم: ص ٢٠٦ (٢٢٦)؛ الفوائد البهيّـــة: ص ١٥٨، هديّة العارفين: ١٩٠/، وعجم المؤلفين: ٢٦٧/٨].

<sup>(38)</sup> أنظر: الميزان: ص ٦٢٩.

تعليلها ولا القياسُ عليها (عليه) يقول شمس الأئمة السرخسي (عليه) بعد أنْ ذكر أنّ الأصْل هو تعليلُ الأصول: [والمذهبُ عند علمائنا أنّه لابد مع هذا من قيامِ دليلٍ يدلّ على كونه معلولاً في الحال] (معلى).

ولذلك نجد الحنفية يشبهون النصوص بالشهود، وصلاحية النص للتعليل بصلاحية الشاهد للشهادة يقول فخر الإسلام البزدوي (مسلام): [إن الله تعالى كلفنا العمل بالقياس بطريق وضعه، على مثال العمل بالبيّنات، فجعَلَ الأصولَ شهوداً، فهي شُهودُ الله، ومعنى النّصوصُ هو شهادها وهو العلّة الجامعة بين الفرع والأصل ولا بد من صلاحية الأصول، وهو كونها صالحة للتعليل، كصلاحية الشهود بالحريّة والعقل والبلوغ، ولا بد من صلاح الشهادة، كصلاح شهادة

<sup>(39)</sup> أنظر: تقويم الأدلة، للدبّوسي (١٦٧ - أ)؛ أصول البزدوي: ٢٩٣/٣ - ٢٩٤؛ أصول السرخسي: ٢/٤٤ أبليزان، للسمرقندي: ص ٢٦٠ - ٢٦٤؛ التوضيح، لصدر الشريعة: ٢٤٤/١ كشف الأسرار، للبخاري: ٢٩٤/٣؛ المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢٦٤/٢ - ٢٦٥ شرح العُمدِ، له: ٢/١٠ .

<sup>(40)</sup> هو: محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر شمَّس الأئمة السرخسي، كان أصولياً وفقيها بمحتهداً في المذهب الحنفي، لزم الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرّج به وصار من أئمة المسلدهب، له كتساب "المبسوط" في الفقه الحنفي أملاه وهو سجينٌ في الجبّ من خاطره من غير مراجعة، وله كتاب "شرح السيّر الكبير" وله "شرح محتصر الطحاوي" وله كتابٌ في الأصول، توفّي - رحمه الله - سهنة ٤٩٠ هـ وقيا غم ذلك.

أنظر ترجمته في [الجواهر المضيئة: ٧٨/٣–٨٦ (١٢١٩)؛ تـــاج النـــراجم: ص ١٨٦–١٨٥ (٢٠٤)؛ الفوائد البهيّة: ص ١٥٨؛ مفتاح السّعادة: ١٨٦/٢؛ هدية العارفين: ٧٦/٢].

<sup>(41)</sup> أصول السرخسي: ١٤٤/٢. أ

أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: ٧٠/١٢-٧١؛ سير أعلام النبلاء: ٢٠٢٨-٣-٣٠؟ الجواهر المــضيئة: ٧/٩٤-٥٩٥ (٩٩٧)؛ تاج التراجم: ص ١٤٦ (١٦٤)؛ الفوائد البهيّة: ص ١٢٤].

الشَّاهد بلفظة الشُّهادة خاصَّة، وعدالته، واستقامته للحكم المطلوب، فكذلك هذه الشهادة] (كاللحال).

## المبحث الثّاني الأدلّـة

استدلّ كلّ فريق لما ذهب إليه بأدلّة، وسأعرض في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- لهذه الأدلّة مرتبّة حسب المذاهب التي سبق ذكرها، ولكن ما يُذكر دليلاً لأصحاب القول الأوِّل يصلحُ في نفس الوقت أنْ يكون دليلاً لأصحاب القول التَّاني؛ ذلك أنَّ كلا الفريقين يقولان بأنَّ الأصلَ عدم تعليل النصوص، إلاَّ أنَّ أصحابَ القول الأوّل زادوا فقالوا: ولا يصحّ قياسٌ البتّة، بينما أجاز أصحابُ القول التَّابي القياسَ في حال ما إذا كانت العلَّةُ منصوصاً أو مجمعاً عليها، ولهذا فإنَّ الأدلَّة التي استدلوا بما على عدم تعليل النصوص تصلح للقولين جميعاً.

فمما استدلّ به أصحاب القول الأوّل والثّابي ما يلي:

الدّليل الأوّل:

أنَّ أحكامَ الله تعالى قديمة؛ لأنَّ الحكمَ الشّرعي هو خطابُ الله، وخطابُه تعالى قديم، والقديمُ يمتنعُ تعليلُه، فضلاً عن أنْ يُعلَّل بعلَّة حادثة (ﷺ.

(43) أصول البزدوي: ٣٦٩/٣. (44) أنظر: المحصول، للرازي: ٢/ق٢/ ١٧٩.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون – رجب ١٤٢٦هـ – سبتمبر ٢٠٠٥م ١٠٩

## الدّليل الثّاني:

لو كانت الأصولُ معلولةً لاستحالَ انفكاكُ تلك الأصول عن علَلها، كما في العلّة العقليّة، فإن علّة الحركة في الجسمِ كونُه متحرّكاً، ويستحيلُ انفكاكُ الحركة القائمة بذلك الجسم طالما كان متحرّكاً، وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشّرعية قبل ورود الشّرع؛ لتقدّم العلل عليها (الله عليها).

## الدّليل الثّالث:

أنّ الشّرطَ في تعليل النّصوص عدمُ تغيير حكم النصّ، والقولُ بتعليل النّصوص يلزم منه التغيير، أمّا بيان كيفيّة الملازمة فمن وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ النصَّ يدلّ على حكمه بصيغته على موجب اللّغة، والمعنى الشّرعي المستفاد من النصِّ بعد التّعليلِ أمرٌ زائدٌ على ما يدلّ عليه النصُّ لغة، ولهذا اختصّ به الفقهاء دون أهل اللّغة، فأصبح حكم النصِّ بعد التّعليلِ متغيّراً بانتقاله من الصّيغة إلى المعنى، فمثلاً قوله ﷺ: "الحنطة بالحنطة..." «المناه على حرمة بيع

<sup>(45)</sup> أنظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢٠٧/٢؛ الميزان، للسمرقندي: ص ٥٨٦؛ الإحكام، للآمدي (45) . ١٠١/٣

<sup>(46)</sup> وردت أحاديث كثيرة في الأصناف التي يجري فيها الرّبا بألفاظ متعدّدة وطرق مختلفة، ولعلّ أكثر هذه الأحاديث شيوعاً هي الأحاديث المروية عن عبادة بن الصّامت وأبي سعيد الخدّري وأبي هريسرة ، الأحاديث لم يرد ذكر الحنطة ضمن الأشياء الستّة التي يجري فيها الرّبا إلا في حديث أبي هريرة ، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والنّسائي وابن ماجة، ولفظ مسلم: {التّمرُ بالتّمر والحنطة بالحنطة والشّعيرُ بالشّعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربي إلا ما احتلفت ألوانه كم ليس فيه ذكر الذّهب والفضّة، كتاب المساقاة، باب الصرّف: ١٢١١/٣ (١٥٨٨)؛ وأخرجه ابن ماجة بلفظ: { الذّهبُ بالذّهبِ والفضّة بالفضّة والشّعيرُ بالشّعيرِ والحنطة بالحنطة. }

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون – رجب ١٤٢٦هـ – سبتمبر ٢٠٠٥م ١١٠

الحنطة بالحنطة متفاضلاً، وبعد التّعليل يصير حكمه: حرمة بيع الحنطة بالحنطة، والأرزِّ بالأرزِّ، والتَّفاح بالتَّفاح، والجصِّ بالجصِّ متفاضلاً، وهكذا -على حسب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في فهم علَّة هذا النصِّ- وهذا كلَّه معنيَّ زائدٌ على المعنى المستفاد من النصِّ لغة، فكان القولُ بالتّعليل مغيّراً لحكمه، وهو باطل (عنها.

الوجه الثَّاني: أنَّ المعنى الشّرعي بعد التّعليل بمترلة المجاز من الحقيقة، فإنَّ معرفة صيغة النصِّ متوقّف على السّماع كما تتوقّف معرفة الحقيقة عليه، ومعرفة المعنى الشّرعي من النصِّ لا تتوقّف على السّماع كالجاز لا تتوقّف معرفته على السّماع، فكان الاشتغالُ بالتّعليل تغييراً لحكم النصّ، وتركاً للحقيقة إلى المحاز، بلْ أبعد؛ لأنّ المجازَ أحد نوعي الكلام، والمعنى المستنبط ليس من أنواع النصِّ ولا من أنواع الكلام، وإذا كان كذلك كان الأصْلُ هو العملُ بصيغة النصِّ دون معناه، فلا يجوز ترْكُ هذا الأصل وتغييره إلاّ بدليل، كما لايجوز ترْكُ الحقيقة وتغيير معناها إلاّ بدليل (مَتَعَان لِعِمَانًا).

ذكر الذُّهب والفضَّةُ ولم يذكر التُّمرَ والملح، كتاب التجارات، بــاب الــصّرف: ٧٥٨/٢ (٢٢٥٥)؛ وأخرجه النِّسائي بلفظَ مُسلم َفي كتابٌ البيوع، باب بيع اَلتّمر بالتّمر: ٢٧٣/٧–٢٧٤ (٤٥٥٩). وِ انظرَ أيضاً: سنَّن أبي داوِد: ٣٣٠٠/ ٦٤٧/٣)؛ سنن الترمذي: ٣/١٤٥ (١٢٤٠)؛ مُــسند الإمـــام أحمد: ٥/٠ ٣٢؛ السنن الكبرى، للبيهقي: ٥/٢٨٠؛ نصب الراية، للزيلعي: ٥/٤.

أنظر: الإحكام، لابن حزم: ٣٨٨/٢- ٣٩١، أصول السرخسي: ٤٥/٢؛ الميزان، للــسمرقندي: ص (47)

٢٦٨؛ اُلتلويح، للتفتازاني: ٢٤/٢؛ كشف الأسرار، للبخاري: ٣٩٤/٣-٢٩٥. أنظر: تقويم الأدلة ( ١٦٧ – ب )؛ أصول السرخــسي: ٢٥/٢؛ كــشف الأســرار، للبخــاري: (48). 709-792/4

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١١١

## الدّليل الرّابع:

أنّ القولَ بتعليلِ النّصوصِ باطل؛ لأنّه يؤدّي إلى أمورٍ باطلة، إلاّ ما ورَدَ النصُّ بتعليله فيُقبلُ بدليله، أمّا بيانُ بطلانه:

فهو إمّا أن نأخذ بأقوالِ الفقهاءِ جميعاً بأنّ جميع ما ذكروا من الأوصاف علل وإمّا أن نأخذ بقوْلِ بعضهم بأنّ وصفاً من تلك الأوصاف هو العلّةُ دون غيره.

الأول باطل؛ لأنه يؤدي إلى التناقض، لأنّا إذا قلنا: بأنّ العلّة في حديث الأشياء السنّة السّابق هي (الطُّعم) اقتضَى ذلك حُرمة بيع التفّاح بالتفّاح متفاضلاً، وإباحة بيع قفيز من الجصِّ بقفيزين منه، وإنْ قلنا: بأنّ العلّة هي (القدْرُ والجنْس) اقتضَى ذلك حُرمة بيع قفيز من الجصِّ بقفيزين منه، وإباحة بيع كيلو من التفّاح بأكثر منه تفاحاً، فالقوْلُ بالعلّة الأولى يقتضي التّعدية في بعض الأمور، والقوْلُ بالعلّة الأولى يقتضي التّعدية في بعض الأمور، والقوْلُ بالعلّة الأولى فيها، وهما أمرانِ متناقضان، فكان التّعليلُ بجميع الأوصاف باطلاً.

والنّاني – وهو الأخْذُ بقوْلِ البعضِ بأنّ وصفاً منها هو العلّة – باطلٌ أيضاً؛ لأنّه يحتمل أنْ يكون الوصْفُ الموجِبُ والعلّةُ المؤثّرةُ عند منْ لم نأخذ بقوْله، فنكون حينئذٍ قد عملنا بالاحتمالِ والشكّ، والحجّةُ لا تقومُ ولا تثبتُ بذلك، وكذلك أيضاً

يكون ترجيحاً لأحد محتملات الدّليلِ بلا مرجِّح، وتخصيصاً له من غير دليل، وهو باطل (معنفة).

فثبتَ من ذلك كلّه أنّ تعليلَ النّصوصِ لا يجوز إلاّ ما ثبتت علّته بنصٍّ أو إجماع، فيكون الأصْلُ في النّصوص عدم التّعليل.

#### الدّليل الخامس:

أنّ كثيراً من الشّرائع وأحكام الدّين ما لا يُدرك بالعقلِ البتّة، فيكون مبناهُ على التعبّد الحُض، كأعداد الرّكعات من الصّلوات، ومقادير الزّكوات والعقوبات وأروشِ الجنايات، وتقدير الأوقات في العبادات، وتحديد أنواع الكفّارات، ومنها: ما يخالفُ المعقول، بإثبات الفرْق بين المتماثلات، والجمْع بين المختلفات، كإيجاب الغُسلُ بالمنيّ حاصّة عند من يقول بطهارته حدون البوّل، والحكم بغسل التّوب من بوْل الصبيّ، وإيجاب القطع على سارِق القليل دون غاصب الكثير، وإيجاب حدّ القذف على بالزِّنا دون الكثير، وإيجاب حدّ القذف على بالزِّنا دون الجارية الحسناء، وغيرها.

<sup>(49)</sup> أنظر: الإحكام، لابن حزم: ٣٨٨-٣٨٧٠؛ شرح اللّمع، للشيرازي: ٢٦٦/٢؛ المستصفى، للغـزالي (49) ٢٣٨٠-٢٣٧١؛ الإحكام، للآمدي: ٢٠٨٣-١٠٣؛ التلويح، للتفتازاني: ٢٤/٢؛ كشف الأسـرار، للبخاري: ٣٥/٣.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١١٣

فإذا كان كذلك، استحالَ القوْلُ بتعليلِ النّصوص (الله على الشّبهة على الشّبهة الشّبهة تعلّق النظّامُ الله في ردِّ القياس الشّرعي.

#### الدّليل السّادس:

أنّ الاستعمال العُرفي يقضي بعدم اعتبار التّعليلِ مطلقاً، فلوقال: أعتق عبدي غانماً لسواده، لم يكن للسّامع المصير إلى التّعليل إلاّ بدليل، فلا يجوز له عتْق كلّ أسود، فإذا كان ذلك في خطاب البشر، فكذا يقال في خطاب الشّرع (السيسان).

أدلّة أصحاب القول الثّالث:

يمكن تقسيم أدلّة هذا القول إلى شقين:

(50) أنظر: الإحكام، لابن حزم: ٢٠٠/٢، المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢٣٠/٢؛ شرح اللّمع، للشيرازي: ٢/٢٥/ المستصفى، للغزالي: ٢٦٤/٢؛ المحسول، للرازي: ٢/ق٠/ ١٥٠-١٥٣/١ الإحكام، للآمدي: ٩٩/٣؛ الإبحاج، للسبكي: ٣/٠٠؛ شرح محتصر الروضة، للطوفي: ٣/٧٣/٢

كُشف الأسرار، للبخاري: ٣/٢٧٢-٢٧٣؛ تيسير التحرير: ١٠٥/٤.

(51) هو: إبراهيم بن سيّار مُوْلَى آل الحارث بن عبّاد الضّبعي، أَبُو إسحاق البصري، المتكلّم شيخ المعتزلة، وهو شيخ الحاحظ، تكلّم في القَدَر وانفرد بمسائل، كان شديد الحفظ فحفظ القرآن والتّوراة والإنجيل والأخبار والأشعار واختلاف النّاس في الفُتيا، قال الذّهي: لم يكن النظّامُ ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفّره جماعة، من مصنفاته: "النبوّة"، "الوعيد"، "النّكت"، "الطّفرة"، "حركات أهل الجنّدة" وغيرها كثير، سقط من غرفته وهو سكران فمات سنة ٣٣١ هـ..

أَنظُرُ ترجمته في [طُبقاتُ الشَّعراءُ، لابن المعتزِّ: ص ٢٧١؛ تاريخ بغداد: ٩٧/٦ (٣١٣١)؛ الفرق بــين الفرق، ص ١٣١–١٠٥٠؛ سير أعلام النبلاء: ١٠/١٠٥].

المورى على المسلم المس

الشق الأوّل: في إثبات أنّ النّصوص (الأصل) معلولة، وهذه الأدلّة تصلحُ أدلّةً لأصحابِ القولِ الرّابع؛ لأنّهم قائلون بالتّعليلِ أيضاً، وفي نفس الوقت ردّاً على أصحاب القول الأوّل والثّاني.

والشقّ الثّاني: في إثباتِ أنّ جميع الأوصافِ التي يمكن التّعليلُ بِما يصلحُ أنْ نكون علّة.

وأبدأ الآن بسرْد أدلّة الشقّ الأوّل:

الدّليل الأوّل:

لًا ثبت كون القياسِ حجّة، وجب القولُ بتعليلِ الأصول؛ لأنّ إثبات الحكمِ بجهة التعبّد، وإدراجُ ما نحن فيه تحت الغالبِ أغلب على الظنّ، ولهذا شرَطَ العلَماءُ في الأصْل الذي ينبني عليه القياسِ أنْ يكون معلولاً، وجعلوا عدم تعليله من مفسدات القياس، يقول الفخر الرازي (المناسلة) عند

<sup>(53)</sup> هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، أبو عبد الله المعروف ب-"فخر الدّين" ولد بالرّي سنة ٥٥٥ هـ، كان عالماً محققاً، ثاقب الرأي، حيّد النّظر، وكان مع ذلك رقيق القلب إذا استوى للوعظ يبكي فيُبكي، وكان يعظ باللسانين العربي والعجمي، من مصنفاته: "المحصول" "المنتخب" المعالم" "إبطال القياس" وكلها في أصول الفقه، وصنف في المنطق والحكمة والفلسفة، مات - رحمه الله - سنة ٢٠٦ هـ يوم عيد الفطر. الله - سنة ٢٠٦ هـ يوم عيد الفطر. انظيان: ٢٥١ عدد ٢٠١)، سير أعلام النبلاء: ٢٠١ ٥٠٠/٢١)؛ طبقات السبكي: ٨١/١ (٢٦٠)،

ذكر الشّرط الخامس من شروط الأصْل:[لابدّ وأنْ يظهر كون ذلك الأصْل معلّلاً 

## الدّليل الثّانى:

إذا كان الحكم معقول المعنى كان على وفْق المألوف من تصرّفات العقلاء وأهل العُرْف، والأصْل تتريل التصرّفات الشّرعية على وزان التصرّفات العرفيّة (خطفظا).

#### الدّليل التّالث:

إذا كان الحكم الشرعيّ معقول المعنى كان أقرب إلى الانقياد وأسرع في القبول فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشّارع من شرْع الحكم، يقول الطُّوفي ( النَّفسُ الله على منْ منعَ التّعليلَ بالعلَّة القاصرة - : [النَّفسُ إلى قبول الأحكام المعلّلة أمْيَل، وإليها أسْكن، وهي بتصديقها أجْدَر؛ لحصول 

<sup>(54)</sup> المحصول: ٢/ق٢/ ٤٨٦. وانظر أيضاً: شرح العُمد، للبصري: ١٠٥/٢؛ الإحكام، للآمدي: ٦٤/٣ 

<sup>(55)</sup> الإحكام، للآمدي: ٣٤/٣.

<sup>(56)</sup> سَبقت تُرجمته في الهامش رقم ( ۲۰ ). (57) شرح مختصر الرّوضة: ٣/١/٣.

<sup>(58)</sup> أنظر: الإحكام، للآمدي: 31/٣.

الشّق النّاني : وهو الاستدلال على أنّ جميع الأوصاف الصّالحة للعليّة هي العلّة:

#### الدّليل الأوّل:

## الدّليل الثّاني:

قياسُ صحّة التّعليلِ بكلّ وصْف على صحّة رواية الحديث من كلّ راو، فإنّ الحديث للّ كان حجّة والعملُ به واجباً، ولا يثبتُ الحديثُ إلاّ بنقْل الرّواة، واجتماعُ الرّواة على رواية كلّ حديث متعذّر، صارت رواية كلّ عدْل حجّة لا تُترك إلاّ بمانع فكذلك التّعليلُ بكلّ وصْف صحيحٌ إلاّ ما قام الدّليلُ على منْع التّعليلِ به (حلائلاً).

<sup>(59)</sup> أنظر: أصول السرخسي: ٢/٥٤١؛ الميزان، للسمرقندي: ص ٦٢٩؛ التلويح، لصدر الشّريعة: ٢٤/٠؟ كشف الأسرار، للبخاري: ٣٩٥/٢-٢٩٦.

<sup>(60)</sup> أنظر: تقويم الأدلة ( ١٦٧ - ب)؛ أصول السرخسى: ١٤٥/٢؛ كشف الأسرار، للبخاري: ٣٩٦/٣.

## أدلّة أصحاب القول الرّابع:

## الدّليل الأوّل:

استدلّوا بمجموع أدلّة الفريقين فقالوا: لمّا ثبت كوْن القياسِ حجّة، وكان القوْلُ بعليّة كلّ وصْف يستلزمُ القوْلُ بانسداد باب القياس، وكذلك تعيينُ واحد منها بدون دليلٍ يؤدّي إلى الجهالة، أو إلى ترجيح الشّئ بلا مرجّح، وجبَ القوْلُ حينتُذ بتعليلِ واحد منها بدليله، فلا بدّ والحالةُ هذه من دليلٍ يعيّن وصفاً من هذه الأوصاف ليكون علّة (معملة).

## الدّليل الثّاني:

عُموم قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا ﴾ ﴿ يَنفي مقالة أصحابِ القولِ الأوّلِ والثّاني الذين يقولون بعدم تعليلِ النّصوصِ أو القائلين باشتراط قيام دليلٍ على تعليلِ كلّ نصِّ بعينه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(61)</sup> أصول البزدوي: ٢٩٦/٣؛ التلويح، لصدر الشّريعة: ٦٤/٢.

<sup>(62)</sup> من الآية ( ۲ ) من سورة الحشر.

<sup>(63)</sup> المحصول، للرازي: ٢/ق٢/ ٩٤؛ العدّة، لأبي يعلى: ١٣٦٦/٤.

## الدّليل الثّالث:

قياسُ الأصول على خبر الواحد، فإنّ خبرَ الواحد متى أمكنَ أنْ يُستفاد منه حكمٌ حُمل عليه -وإنْ لم يُتّفق على قبوله- وكذلك الأصول لما أمكنَ تعليلُها وردّ الفرْع إليها لم يُشترط الإجماعُ على تعليلها الشاها .

## الدّليل الرّابع:

أنّ الصّحابة في قد اختلفوا في مسائل -كمسألة الحرام والجدِّ مع الإخوة والمفوَّضة وحدِّ شارب الخمر وغيرها بناءً على اختلافهم في الوصْف الذي هو علّة فكلّ واحد منهم يدّعي أنّ العلّة ما قاله، وذلك اتفاق منهم على أنّ أحدَ هذه الأوصاف هو العلّة، من غير أنْ يقومَ دليلُ من نصِّ أو إجماعٍ على كوْن تلك الأصول معلولة ولا على جوازِ القياسِ عليها، ثمّ ذلك الوصْف مجهول، والمجهولُ لا يصلحُ استعمالُه لتعدية الحكم، فلا بدّ من دليلِ التّمييز بينه وبين سائر الأوصاف، حتى يجوز التعليل به الله المناه ا

<sup>(64)</sup> العدّة، لأبي يعلى: ١٣٦٧-١٣٦٧.

<sup>(65)</sup> المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢/١٦/١؛ ٢/٠٤٢؛ المستصفى، للغزالي: ٣٢٦/٢؛ المحصول، للرازي ٢/ق٦/ ٤٩٤؛ الإحكام، للآمدي: ٣/٦١؛ التمهيد، للكلوذاني: ٣/٨٨٤؛ شرح الكوكب المنير: ٤/٠٠٠؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي: ص ٤٥١؛ أصول السرخسسي: ٢/٤٤١؛ التلويح، لصدر الشريعة ٢٤٢٦-٥٠٤؛ كشف الأسرار، للبخاري: ٣٩٤٣.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١١٩

#### الدّليل الخامس:

أنّ الاتفاق الذي اشترطه أصحابُ القول النّاني إنْ كان المقصودُ اتفاقُ جميع الأمّة فهو باطل؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إبطالِ القياس، لأنّ نُفاة القياسِ من جملة الأمّة وأكثرُهم يقولون بأنّ الأصولَ غير معلولة، وإنْ كان المقصودُ اتفاقُ أهل القياس فهم بعضُ الأمّة، وإجماعُهم ليس بحجّة (الله الله الله الله المّة المؤمّة ا

#### الدّليل السّادس:

الاستقراءُ والتّتبُع، حيث ذكر كثيرٌ من العلماء -رحمهم الله تعالى - أنهم تتبّعوا أحكام الشّريعة فوجدوها معلّلة، بلْ صرّح كثيرٌ منهم بأنّ العلّة هي مُراعاةُ مصلحة العبّد إمّا في الآجلِ وإمّا في العاجلِ والآجل، يقول القاضي البيضاوي (الاستقراءُ دلّ على أنه تعالى شرعَ أحكامَه لمصالحِ عبادِه] (الله ويقول ويقول على أنه تعالى شرعَ أحكامَه لمصالحِ عبادِه]

<sup>(66)</sup> شرح اللَّمع، للشيرازي: ٢/٢٦٨؛ الإبحاج، لابن السبكي: ١٥٢/٣.

<sup>(67)</sup> هو عبد الله بن عمر بن محمّد بن على القاضي ناصر الدّين البيضاوي الشّافعي، وُلد في مدينة البيضاء بفارس كان - رحمه الله - فقيها أصولياً متكلماً، مفسّراً نحوياً، تولى قضاء شيراز ثمّ صُرف عنه لشدّته في الحقّ من مصنفاته: "مختصر الكشّاف"، "منهاج الوصول إلى علم الأصول"، "شرح مختصر الكشّاف"، "منهاج الوصول إلى علم الأصول"، "شرح مختصر ابن الحاجب"، "طوالع الأنوار" "الإيضاح" وغيرها، توفي - رحمه الله - سنة ١٨٥ هـ.. أنظر ترجمتك في [طبقات ابن السبكي: ١٨/٥٥ ١-١٥٥ (١١٥٣)؛ طبقات الإسنوي: أنظر ترجمت البداية والنهاية: ٣٩/١٣؛ طبقات ابن قاضي شهبة: ٢٠/٢ (٤٦٩)؛ بغية الوعاة: ٢/٥٠ (١٤٠٦).

<sup>(68)</sup> الإبحاج شرح المنهاج: ٦٢/٣.

الشّاطيّ (صحت لمصالح العباد الشّريعة أنّها وُضعت لمصالح العباد الشّريعة أنّها وُضعت لمصالح العباد استقراء لا يُنازِعُ فيه أحد] (علام).

هذه أدلّة أصحاب القول الرّابع بإجمال، ولكنهم لما كانوا متفقين على الأصل (وهو أنّ الأصْل في النّصوصِ كونها معلولة، وأنّ العلّة إنما هي وصْف من الأوصاف التي يمكن تعليل النصِّ بها) كانت الأدلّة المذكورة لهم آنفاً صالحةً لكلا الفريقين.

ولمّا اختلفوا فيما وراء ذلك، كان لكلّ فريق منهم أدلّةً لما ذهب إليه، وقبل ذكر أدلّة كلّ فريق، لا بدّ من بيان وجه الخلاف، وتحرير محلّ النّزاع بينهما، وعليه فيمكن تحرير محلّ النّزاع فيما يلي:

أولاً: بعد أن اتّفق أصحابُ القول الرّابع على أنّ الأصْلَ هو تعليلُ النّصوص، خالف الحنفيّةُ الجمهورَ في بعض هذا الأصل، فبينما يرى الجمهور تعليلَ كلّ نصِّ (أو أصْل) يرى الحنفيّة أنّ الأصولَ ليست كلّها معلولة، فبعضها يمكن تعليلُه وبعضُها لا يمكن تعليله، ولا بدّ من قيام دليل في الحال يشهدُ أنّ هذا النصّ معلول.

هو: إبراهيم بن موسى الغرناطي اللّخمي، أبو إسحاق الشّاطي، الإمام اللّغوي الأصوليّ، الفقيه المتبحّر ألّف كتاب "الموافقات" في أصول الأحكام الجامع لأصول الفقه والدّين والفروع الفقهيّـــة بطريقـــة لم يُسبق إليها، وهو كتابٌ يدلّ على فضله وعلمه، وله أيضاً كتاب "الاعتصام"، "المجالس"، "الاتفـــاقً في علم الاشتقاق" وغيرها توفّي - رحمه الله - سنة ٧٩٠ هـــ. أنظر ترجمته في [درّة الحجال: ١٨٢/١ (٣٣٩)؛ شجرة النّور الزّكية، المقدّمة: ص ٢٣١ (٨٢٨)؛ نيل

الابتهاج: ص ٤٦-٥٠؛ إيضاح المكنون: ٢٧/٢١؛ الفتح المبين: ٢٠٤/٢؛ معجم المؤلفين: ١١٨/١]. الموافقات: ٣/٣. وانظر أيضاً: الإحكام، للآمدي: ٣/١٨؛ نحاية الـستول، للاسنوي: ٩٧/٤-٩٩؛ البحر المحيط، للزركشي: ٥٠/٤؛ شرح الكوكب المنير: ٥٠/٤.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٢١

وعلى هذا فالجمهور يرون أنّ كلّ حكم شرعيّ يستند إلى أصْلٍ أو دليلٍ -أي نصِّ من كتابٍ أو سنّة- فإنّه يمكن تعليلُ هذا الأصْل، بينما يرى الحنفيّة أنّ أصول المقدّرات من العبادات والرّخص والكفّارات والعقوبات لا يمكن تعليلُها.

<u>ثانياً</u>: وبعد اتفاقهم على أنّه لا يمكن جعْلُ كلّ وصْفِ علّة؛ لما يؤدّي إليه من الأمور الباطلة –المذكورة في الأدلة سابقاً– اختلفوا في أمرين:

أحدهما: تعيينُ هذا الوصْف المدّعَى كونه علّة.

فمثلاً في حديث الرّبا في الأشياء الستّة الطّعم، والمالكيّة يرونها الاقتيات العلّة هي القدْرُ والجنْس، بينما يراها الشّافعيّة الطُّعم، والمالكيّة يرونها الاقتيات والادّخار، يقول السمرقندي (النصُّ الواردُ في باب الرِّبا وهو قوله عليه السّلام {الحنطة بالحنطة...} اتّفقوا أنّه معلول، ولكن عندنا العلّة: وصْف كونه مكيلاً، وعند الشّافعي - رحمه الله: وصْف كونه مطعوماً، وعند مالك -رحمه الله - يكونه مقتاتاً] (النه ويقول ابن قدامة (النه العلّان على أنّ علّة الذّهب

<sup>(71)</sup> سبقت ترجمته في الهامش رقم ( ٣٧ ).

<sup>(72)</sup> الميزان: ص ٦٢٨.

<sup>(73)</sup> هو: عبد الله بن أحمد بن محمّد، أبو محمّد، موفّق الدّين بن قُدامة، وُلد سنة ٤١٥ هـ، شيخ الإسلام، أحد الأئمة الأعلام، إمام الحنابلة في وقته، برَعَ في فنون شتّى، من مـصنفاته: "المغني"، "المقنع"، "الكافي"، "العمدة"، "روضة النّاظر" وغيرها، توفّي - رحمه الله - سنة ٦٢٠ هـ.. أنظر ترجمته في [سير أعلام النيلاء: ٢١/١٥١-١٧٧١؛ فـوات الوفيات: ١٥٨/٢)؛ البدايـة والنهاية: ٣١/٩٩-١٠١؛ الذّيل على طبقات الحنابلة: ١٣٣/٤-١٤٩ (٢٧٢)؛ المقـصد الأرشد: ٢/١٥١-٢٥ (٤٩٤)].

والفضّة واحدةُ وعلَّهَ الأعيان الأربعة واحدة، ثمّ اختلفوا في علَّة كلُّ واحد منهما] (الملكة والله عنه والله والله الله تعالى الله تع

#### وثانيهما: في طريق تعيينه.

فمثلاً حينما يرى الجمهور أنّ العلّة يمكن استنباطُها عن طريق تخريج مناط الحُكم، وكونه مؤثِّراً، أو مناسباً، أو دائراً مع الحكم وجوداً وعدماً، أو طرداً فقط-عند منْ يراه-، يرى الحنفيّةُ أنّ العلل لا بدّ وأنْ تكون مؤثّرةً ولا يكفى مناسبتها للحكم، والدّورانُ والطّردُ من باب أوْلى أنْ لايكون مقبولاً عندهم.

وعلى هذا فهم متّفقون على أصل المسألة، ومختلفون في بعض فروعها، وقد استدلّ كلّ فريق لما ذهب إليه بأدلّة، يمكن إجمالُها في الآتي:

## أدلَّة الفريق الأوَّل:

وهم الجمهور، الذين يرون جواز تعليل كلّ نصٍّ يتضمّن حكماً شرعياً، واستدلوا بما يلي:

<sup>(74)</sup> المغنى: ٦/٤٥.

<sup>(74)</sup> المعنى ، ١٠٥٠. هـو: محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد، أبو الوليد بن رشد، الشّهير بالحفيد، من أهل قُرطبة، (75) هـو: محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أصد بـشهر، تفـنن في الفقـه وقاضي الجماعة بها، وُلد سنة ٢٠٥ هـ قبل وفاة حدّه أبو الوليد بن رُشد بـشهر، تفـنن في الفقـه والطبّ، وكان يُفزع إلى فتواه في الطبّ كما يُفـزع إلى فتـواه في الفقه، من مصنفاته: "بداية المجتهد ونحاية المقتصد"، "ختـصر الفقه، من مصنفاته: "بداية المجتهد ونحاية المقتصد"، "ختـصر النحة المحتمد "الضّروريّ" في العربية وغيرها، توفّ–ي – رحمه الله – سنة ٥٩٥ هــ أنظر ترجمته في [سير أعلام النبلاء: ٣٠٠/٢١؛ الوافي بالوفيات: ١١٤/٢ (٤٥٠)؛ السديباج المذهب: ٢٥٧/٢-٢٥٩ (٧٦)؛ النحوم الزاهرة: ٦/٤٥١؟ شذرات الذهب: ٢٠٠٤].

<sup>(76)</sup> بداية المحتهد: ۹۷/۲.

#### الدّليل الأوّل:

أنّ النّصوصَ الدالّة على اعتبارِ القياسِ ووجوبِ العمل به لم تُفرِّق بين أصْلٍ وأصْل، فكان ذلك دليلاً على إمكان تعليلِ كلّ أصْل، وهذا يُغني عن اعتبارِ دليلٍ آخرَ في تعليله والقياس عليه (١٤٥٠).

# الدّليل الثّاني:

أنَّ المعتبر من حال الصّحابة ﴿ أَنّهم كانوا يقيسون على أصولٍ لم تردْ النّصوصُ بتعليلها، فدلّ ذلك على أنّ الاعتبارَ في هذا البابِ جوازُ تعليل كلّ أصْلٍ دون الحاجة إلى قيام دليل في الحال يشهد بأنّ هذا الأصْلَ معلول (عَلَيْكَ).

# الدّليل الثّالث:

<sup>(77)</sup> شرح العُمد، للبصري: ١٠٢/٢؛ شرح اللّمع، للشيرازي: ٧٨٥/٢؛ المحصول، للرازي: ٢/ق٠/ ٤٧١ الإحكام، للآمدي: ٦/٣٦)؛ العدّة، لأبي يعلى: ٦٦/٣٤؛ التمهيد، للكلوذاي: ٣٨/٣٤.

<sup>(78)</sup> شرح العُمد، للبصري: ١٠٢/٢؛ المحصول، للرازي: ٢/ق٢/ ٤٩٤؛ الإحكام، للآمدي: ٣/٦١؛ الميزان، للسمرقندي: ص ٦٢٩- ٦٣٠.

<sup>(79)</sup> سبقت ترجمته في الهامش رقم ( ۲۷ ).

<sup>(80)</sup> شرح اللّمع: ۲/۹۳/۲.

أُدُّلَّةُ الْفُرِيقِ الثَّافِي: وهم الحنفيَّة، وقد استدلُّوا بما يلي: الدّليلُ الأوّل:

ما ذكره شمس الأئمة السرخسي (معلقه النصوص نوعان: معلولٌ، وغير معلول(ﷺ، والمصيرُ إلى التّعليل في كلّ نصِّ بعد زوال الاحتمال، وذلك لا يكون إلاّ بدليل يقوم في النصِّ على كونه معلولاً في الحال، وإنما نظيره مجهولُ الحال إذا شَهد فإنه ما لم تثبُت حرّيته بقيام الدّليل عليه لا تكون شهادته حجّةً في الإلزام، وقبل ثبوت ذلك بالدّليل الحريّةُ ثابتةٌ بطريق الظّاهر، ولكن هذا يصلح للدّفع لا للإلزام، فكذلك الدّليل الذي دلّ في كلّ نصِّ على أنّه معلولٌ ثابتٌ من طريق الظَّاهر وفيه احتمال، فما لم يثبت بالدُّليل الموجب لكون هذا النصِّ معلولاً لا يجوز المصيرُ إلى تعليله؛ لتعدية الحكم إلى الفروع -ففيه معنى الإلزام- وهو نظير استصحاب الحال، فإنّه يصلح حجّةً للدّفع لا للإلزام؛ لبقاء الاحتمال فيه] السلام المالية المالية

(81)

سبقت ترجمته في الهامش رقم ( ٤٠ ). فمن النّصوص غير المعلولة عندهم: النصُّ الدالَّ على تحريم الخمر، ذكر ذلك فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي، وكذلك النّصوصُ الدالَّة على إنّبات المقدّرات من الحدود ونحوها. أنظر: أصول البزدوي مع الكشف: ٣٠٠٠٣؛ أصول السرخسي: ١٤٩/٢. أصول السرخسي: ١٤٧/٢، وانظر أيضاً: المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢٦٥/٢؛ شرح العُمد، له: 1٠٢/٢، أصول البزدوي مع الكشف: ٢٩٧/٣؛ الميزان، للسمرقندي: ص ٦٢٩. (82)

<sup>(83)</sup> 

# الدّليل الثّاين:

لما ثبت أنّ الأصْلَ في النّصوص هو التّعليل، والتّعليلُ لا يصحّ إلاّ بوصْف مؤثّر، دلّ ذلك على اشتراط قيام تعليلِ كلّ أصْلٍ بعيْنِه في الحال؛ لأنّ الأثر لا يُعرف إلاّ بدليله من الكتاب أو السنّة أو الإجماع (الصلحة).

## الدّليل الثّالث:

النّصوصُ الواردة في المقدّراتِ من العباداتِ والكفّاراتِ والرُّخصِ والعقوباتِ غير معقولة المعنى، فهي ليست بمعلولةٍ عندهم؛ لأنّه لم يقم دليلٌ في الحالِ على تعليلها -وإنْ كان الأصلُ عندهم التّعليل- ولذلك لا يجوز القياسُ عليها عندهم.

أمّا العباداتُ؛ فلأتها طاعة، وطاعةُ الله لا تُدرك بالعقولِ والآراء، لأنه لا يمكن أداءُ العبادةِ إلا بكميّة وكيفيّة، ولا مدخلَ للرّأي في معرفة كميّة الطّاعة وكيفيّتها، ولا للعقْلِ وقوف على حُسْن المشروعِ وقُبحِه -على وجه التّفصيل وإنْ كان يمكنه الوقوف على ذلك إجمالاً-.

وأمَّا الرّخص؛ فلأنَّها تثبتُ للضّرورة أو الحاجة، فلا يقاسُ عليها غيرها.

وأمّا الحدود؛ فلأنّها تقتضي صحّة القياسِ في اللّغات، والحنفيّة ممن أنكروا جريان القياس في اللّغات؛ لأنّ القياسَ عندهم شرعيٌّ، فلو قيس النّبيذُ على الخمر،

<sup>(84)</sup> كشف الأسرار، للبخاري: ٢٩٨/٣.

واللائطُ على الزّاني، والنبّاشُ على السّارق لكان ذلك جمعاً بين الأمور المختلفة في معانيها اللّغوية، يقول البخاري (١١٠٠ [وهو باطل؛ لما بيّنا أنّ من شرّط القياس تعديةُ الحكم الشرعيّ، وهذه أسماءُ لغوية، فلا يجري فيها القياس] (علات المالية).

## المبحث الثّالث المناقشات والترجيح

بعد عرْض أقوال العلماء -رحمهم الله تعالى- لهذه المسألة و جدنا أنّها محصورةً في أربعة أقوال: قولٌ يقول بعدم تعليل النّصوص أصلاً – وهؤلاء هم نُفاةُ القياس–، وقومٌ قالوا بمثْل مقالتهم إلاّ أتّهم خالفوهم في جواز العمل بالقياس في حالة ما إذا كان النصُّ معلولاً، ولا يكون النصُّ عندهم معلولاً إلاّ إذا نُصَّ على علَّته أو أجمعت الأمّة على تعليله.

وقولان آخران في مقابلة هذين القولين، وقالوا بتعليل الأصول إلاّ ما ورَدَ النصُّ بعدم تعليله، وعلى هذا فالأصُّلُ عندهم التَّعليل، واختلفوا فيما بينهم في الوصْف الذي يثبت كونه علَّة، فأصحابُ القول النَّالث قالوا: بأنَّ كلَّ وصْف يصحّ

سبقت ترجمته في الهامش رقم ( ٢٢ ). كشف الأسرار: ٣/٥/٣. وانظر أيضاً: أصول السرخسي: ١٥٦/٢-١٥٨؛ تيسير التحريــر، لأمـــير بادشاه: ۲/۳/۱–۲۰۱۶.

التّعليلُ به فهو علّة، وأصحابُ القولِ الرّابع قالوا: بأنّ وصْفاً منها هو العلّة، ويُعرف بتأثيره.

وأصحابُ القولِ الرّابع اختلفوا فيما بينهم -كما ظهر- على فريقين: الجمهورُ القائلون بجواز تعليلِ كلّ نصّ، والحنفيّةُ القائلون بتعليلِ ما ورَدَ النصُّ بتعليله دون ما عداه.

وبالنظر في مضمون كلام هؤلاء العلماء يتبيّن أنّه يمكن جعْل أصحاب القولين الأوّلين فريقاً واحداً؛ لاتفاقهم على أصْل عدم تعليلِ النّصوص، وجعْل أصحاب القولين الأخيرين فريقاً واحداً لاتفاقهم على الأصْل في تعليل النّصوص.

وإذا نظرنا إلى أدلّة أصحاب الفريق النّاني -القائلون بأنّ الأصْل هو التّعليل- وحدنا أنّ الإجماع شبه منعقد على جواز القول بالقياس عقلاً، ووقوعه شرعاً، ولا يحتاج في هذا الأمر إلى استدلال لكثرة ما استشهد العلماء- رحمهم الله تعالى -على هذا الأمر، خاصة وأنّ من المسائل المنبنية على هذا الأصْل هو القول بحجيّة القياس -على ما يأتي في المبحث الرّابع إنْ شاء الله تعالى -.

والقوْلُ بالقياسِ لا يكون إلا بعد القوْلِ بالتّعليل، وعلى هذا فيمكن أنْ يُردّ على ما استدلّ به الفريق الأوّل -وهم أصحابُ القولِ الأوّلِ والثّاني - بكلّ جوابٍ ورَدَ على نُفاة القياس والقائلين بعدم حجيّته في الأحكام الشرعيّة، والجوابُ عليهم

لا ينحصر، فلذلك سأذكر هنا ما يقتضيه مقامُ الردِّ عليهم مما ذكروا فيما يخصّ هذه المسألة هنا.

## الجوابُ عن الدّليل الأوّل:

أنّ الحكم الشرعيّ وإنْ كان قديماً لكنّ الحكم ليس هو نفْس الكلامِ القديم، بل الحكم هو الكلامُ بصفة التعلّق، ويصحّ تعليلُ هذا التعلّق بعلّة حادثة، وإنما يمتنعُ تعليلُه أنْ لو كانت العلّة موجبةً للحكم بذاتها، بلْ هي إمّا يمعنى الأمارة أو الباعث، والحادثُ لا يمتنعُ أنْ يكون أمارةً على القديم، وإنْ كانت يمعنى الباعث فلا يمتنعُ أنْ تكون العلّةُ متأخرة، ويكون حكم الله تعالى لأجلِ ما سيوجد من المقصود الحادث (هناها).

# الجوابُ عن الدّليل الثّاني:

ويمكن أنْ يجاب عن استدلالهم بالدّليل الثّاني بالفرْق بين العللِ العقليّة والعللِ الشّرعية، فإنّ العلل الشرعيّة فإنّها الشّرعية، فإنّ العلل الشرعيّة فإنّها مقتضيةً للحكم بجعْلِ الله عزّ وحلّ لها موجبةً لا بذاتِها، فيكون البيانُ من الشّارعِ عن مدى اعتبار هذا الوصْفَ من عدمه (مصححه).

<sup>(87)</sup> أنظر: الإحكام، للآمدي: ٣/٥٨.

<sup>(88)</sup> أنظر: الإحكام، للآمدي: ١٠٧/٣-١٠٨.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٢٩

## الجوابُ عن الدّليل الثّالث:

أنَّ التَّعليلُ لا يؤدِّي إلى تغيير حكم النصِّ -كما زعمتم- فحكمُ النصِّ قبل التّعليل وبعده سواء -وهو التحريمُ في بيْع البرِّ بالبرِّ متفاضلاً في المثال الذي ذكرتموه -ولو كان مغيّراً لانتقل من الحرمة إلى غيره من الأحكام، كلّ ما في الباب أنّ غير البرِّ - المذكور في الحديث - أخذ حكمه وتعدّى إليه، فكان مبيِّناً لا مغيّراً، وليس فيه تركّ للحقيقة، بل تقرير الحكم بإظهار المعنى الذي يحصل به طُمأنينة القلب، وانشراح الصّدر (مَصَانِعَمَان).

## الجوابُ عن الدّليل الرّابع:

أنَّ تباين الأحكام بناءً على اختلاف العلماء في فهم العللِ المستنبطة لا يدلَّ على التّناقض، غاية ما هنالك أنّ الأمرَ أشبه بتعارض المحتهدين أو الدّليلين، فإنْ أمكَنَ ترجيحُ أحدهما على الآخر كان العملُ بالرّاجح، وإنْ تعارَضَا من كلِّ وجه أمكَنَ أنْ يقال بالوقف أو التخيير (علامته).

<sup>(89)</sup> أنظر: أصول السرخسي: ٢/٢ ١٤ ؟ كشف الأسرار، للبخاري: ٢٩٦/٣. (90) أنظر: شرح اللّمع، للشيرازي: ٢٦٦/٢؛ الإحكام، للآمدي: ٣٠٩٠٨.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٣٠

#### الجوابُ عن الدّليل الخامس:

ما ذكره الإسنوي-رحمه الله (محمد الله المعنى العمل بالقياس حيث عُرف المعنى العلمة الجامعة حمع انتفاء المُعارض، وغالبُ الأحكام من هذا القبيل، وما ذكرتم من الصور فإنها نادرة لا تقدح في حصول الظنِّ الغالب، لا سيّما والفرْقُ بين المتماثلات يجوز أنْ يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنّه جامع، أو لوجود معارض، وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها في معنيً جامع، فقد ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء] (معربية).

#### الجوابُ عن الدّليل السّادس:

<sup>(91)</sup> هو: عبد الرَّحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على، جمال الدَّين الإسنوي، الفقيه الأصولي الشَّافعي، وُلد بإسنا سنة ٧٠٤ هـ وإليه انتهت رياسة الشَّافعية في عهده، من مصنفاته: "لهاية الـسوّل شـرح منهاج الأصول" "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، "المبهمات على الرَّوضـة"، "الهدايـة إلى أوهام الكفاية"، "الكواكب الدريّة في تتريل الفروع الفقهية على القواعد النحوية" وغيرها، تـوفّي - رحمه الله - سنة ٧٧٢ هـ.

أنظر ترجمته في [طبقات ابن قاضي شهبة: ١٣٢/٣-١٣٥ (٦٤٦)؛ الدّرر الكامنـــة: ٢٦٣/٢-٤٦٥) (٢٣٨٦) حسن المحاضرة: ٢٩/١ع-٤٣٤ (١٧٥)؛ البدر الطّالع: ٣٥٢/١–٣٥٣ (٢٣٥)].

<sup>(92)</sup> نُحاية السّول: ٢٢/٤. وانظر أيضاً: شرح اللّمء، للشيرازي: ٢٧/٢٠؛ المستصفى، للغـزالي: ٢٦٧/٢ الرّحكام، للآمدي: ٣٦٥/١-١٠٤؛ شرح مختصر الرّوضة، للطّوفي: ٣/٥٧٣؛ أصـول السرخـسي: ٢٩٧/٠ كشيف الأسرار، للبخاري: ٢٩٢/٣–٢٩٣.

<sup>(93)</sup> أنظر: شرح اللَّمع، للشَّيرازي: ٢/٥٨٠؛ إحكام القصول، للباجي: ص ٥٤٦؛ أصول السرخسي: (93) 1٤٥/١- ١٤٥/١.

الأوّل: أنّ العرب تفهم من الخطابِ معقولَه كما تفهم منه ظاهره، ولذا لو قيل: لا تأكل هذا، فهِمَ المخاطَب أنّه أنما نهاهُ عن أكْله لضرره، فيمتنع من أكْل كلّ ما فيه ذلك الضّرر.

النّايي: وإنْ سلّمنا أنّ ذلك غير جائزٍ في خطابِ البشر؛ لجواز أنْ يكون خالياً عن معنى مؤثّرٍ وعن حكمةٍ حميدة، ولجواز التناقض عليه في أقوالِه وأفعاله، فإنّ ذلك غير جائزٍ في خطاب صاحب الشّرع، فجاز تعقّل العلّة في خطابه، وطرْدِها في مجاري أحكامه.

الثّالث: أنّ دليلكم هذا إبطالٌ لمذهبكم بالكليّة، فهو قولٌ بالقياسِ وتعقّل العلل، فأنتم هنا قد قستم خطابَ الشّرع على خطاب البشر، وجعلتموه حجّة.

وبعد عرْض أقوال المذهبين الأوّل والثّاني وأدلّتهم، يظهر من خلال مناقشة العلماء لها ضعف هذه الأدلّة، والجوابُ عنها يظهر بداهة، لذلك يظهر لي -والله أعلم- أنّ القولَ بالتّعليلِ هو الأرجح، وتعليلُ النّصوصِ هو الأصْل، خاصّةً بعد ملاحظة أدلّة القولين النّالث والرّابع الذين تأكّدت بأدلّتهما هذا الأصْل وتقرّر.

بقي النّظر في بقيّة الأقوال ومناقشة أدلّة كلّ قول، لكي نخلص من هذا البحث بنتيجة تكون -بإذن الله تعالى -أقرب ما يكون إلى الصّواب، وبالنّظر في أدلّة أصحاب القول الثّالث القائلين بتعليل النّصوص، فقد ثبت من خلال الردّ على أدلّة

القولين الأوّل والنّاني صحّة هذا الأصْل، وبقي قولهم: إنّ كلّ وصْف يصحّ التعليلُ به فهو علَّة، واستدلُّوا على ذلك بما ذكروا في المبحث السَّابق.

وقد أجاب شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-(صلاحات) عن دليلهم بأنّه يؤدّي إلى الاختلاف في الأحكام، والتناقض في الأصول، وذكر أنَّ اختلاف الصّحابة ﷺ إنما هو اختلافٌ في الفروع فقط فقال: [الصّحابة ﷺ اختلفوا في الفروع باختلافهم في الوصُّف الذي هو علَّةُ في النصّ، فكلُّ واحد منهم ادّعي أنَّ العلَّة ما قاله، وذلك اتفاقٌ منهم أنّ أحد الأوصاف هو العلّة] (المستفعة) فيكون هذا ردّاً على زعمهم أنّ كلّ وصف فهو علّة.

يظهر من خلال ما تقدّم أنّ القولَ الرّاجح هو القولُ الرّابعُ القائلُ: بتعليل النّصوص، وأنّ وصفاً من الأوصاف هو العلّة، وقد بينًا -فيما سبق- أنّه لا يضرّ الخلافُ في ماهيّة هذا الوصّف ولا في طريق تعيينه، ولكن بقى في المسألة بحثُّ وهو أنَّ أصحاب القول الرَّابع قد اختلفوا فيما بينهم على فريقين:

الجمهورُ القائلون بتعليل كل نصّ، والحنفيّةُ القائلون بتعليل بعض النّصوص وهي النّصوصُ الذي قام الدّليل على تعليلها في الحال -زيادةً على كون قد قام الدّليل على تعليل النّصوص في الجملة- وقد ذكرنا في المبحث السّابق أدلّة كلّ فريق

 <sup>(94)</sup> سبق ترجمته في الهامش رقم (٤٠).
 (55) أصول السرخسي: ١٤٦/٢.

وسأذكر هنا جوابَ الجمهور على أدلّة الحنفيّة، ومما يجدرُ ذكره أنّ أدلّة الحنفيّة الثلاثة كلّها بمعنى واحد، ويمكن الجوابُ عنها بجوابِ واحد، وهو:

أنّ المجتهد يجبُ عليه أنْ يتعرّف طريقة القياس، وكيفيّة استعماله، ويعرف الأصل الذي يُعلَّل، وطريقُ العلّة الصّحيح، فكلّ أصْلٍ لم نقف على العلّة فيه، أو لا يمكن تعليلُه فإنّه يتعذّر والحالة هذه القياسَ عليه، يقول أبو الحسين البصري (المستحدد القياس، ووجوبُ استعماله على الإطلاق دليلٌ على أنّ كلّ أصْلٍ يمكن تعليله بعلّة صحيحة ولا مانعَ يمنع من ذلك من طريق الشّرع فتعليله واحب، والقائسُ إذا سلك هذه الطّريقة في تعليل الأصل والقياسِ عليه فقد تبع الدّليل، وحصل له الفرق بين ما يصح تعليلُه من الأصول وبين ما لايصح ذلك فيها (العبيد).

والذي يظهر لي -والله أعلم- أنّ النّصوصَ التي يشترط الحنفيّة فيها قيام الدّليل على تعليلها في الحال هي النّصوصُ التي قال الجمهور بأنّها تعبّدية، أو أنّها لا تُعلّل؛ لذلك فإنّي أرى أنّ الحلاف بين الفريقين لفظيٌّ، ولا يوجد بينهما خلافٌ في المعنى؛ بدليل:

<sup>(96)</sup> سبقت ترجمته في الهامش رقم ( ٢٥ ٍ ).

<sup>(97)</sup> شرح الغُمد: ٢/٥٠١. واَنظر َ أيضاً: المحصول: ٢/ق٢/ ٤٧٢؛ المستصفى، للغزالي: ٣٢٦/٢؛ العددّة لأبي بعلى: ١٣٦٦/٤.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٣٤

أ) أنَّ الجمهورَ يوافقون الحنفيَّة بأنَّ هناك أصولاً لا يمكن تعليلُها، لكونها غير معقولة المعنى، فهذا أبو الوليد الباجي المالكي (مناسمتنا –رحمه الله- يقول: [ليست كلّ الأحكام معلَّلة، وإنما يُعلِّل منها ما دلَّت الشّريعةُ على تعليله] (معمده)، ويقول الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي: [الأصْلُ قد يُعرف بالنصِّ، وقد يُعرف بالإجماع، فما عُرف بالنصِّ ضربان: ضربٌ يُعقل معناه، وضربٌ لا يُعقل معناه.

فأمّا الضّربُ الذي لا يُعقل معناه كعدد ركعات الصلوات، واحتصاصها بالأوقات، وعدد أيّام الصّوم، وأفعال الحجِّ وعددها، وما أشبه ذلك، فلا يجوز القياسُ عليه؛ لأنَّ القياسَ لابدَّ فيه من معنيَّ يجمع بين الفرْع والأصْل، وما لأيُعقل معناه لا يمكن أنْ يُستنبَط منه معني يُلحق غيره به، فالقياس عليه محال الشاهال المالية ا وهذا الغزالي يقول: [يجوز أنْ لا يكون الأصْلُ معلولاً عند الله تعالى، فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل] (مَعَنْ طِيَّالْ مَعَالَى مَا ليس بمعلّل)

<sup>(98)</sup> هو: سِليمان بن خلف بن أيوب بن وارث، أبو الوليد الباجي، كان – رحمه الله – فقيهاً أصولياً مناظراً حدلياً على مِذْهَب الإِمامُ مالك، وُلدَ سَنَّة ٤٠٣ هـ، من مصَّنفاته:"المنتقَّى شرح الموطَّـــأ"، "إحكـــام الفصول في أحكام الأُصول"، "المنهاج"، "الحدود" وغيرها، توفي - رحمه الله - سنة ٤٧٤ هـ.. أنظر ترجمته في [الصّلة، لابن بشكوآل: ٢٠٠/١ (٤٥٤)؛ معجم الأدباء: ٢٤٦/١١ (٧٩)؛ وفيـــات الأعيان ٤٠٨/٢ (٢٧٥)؛ سير أعلام النبلاء: ٨/٥٣٥ (٢٧٤)].

<sup>(99)</sup> إحكام الفصول في أحكام الأصول: ص ٤٧٠.

<sup>(100)</sup> شرح اللّمع: ٢٥/٢. (101) المستصفى: ٢٧٩/٢.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٣٥

ب) كلّ من تكلّم من العلماء عن القياسِ اشترطَ كون الأصْل معلولاً (صَحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَجَعَلُوا عَدَم تعليل الأصْلِ من مفسدات القياس، وهذا دليلٌ منهم على أنّ بعض الأصول معلولٌ وبعضُها غير معلول.

يتبيّن من هذا أنّ هناك أصولاً متّفق على أنّه لايمكن تعليلُها، ولا يمكن القياسُ الوقوف على الوصْف المؤتّر فيها، وهي ما تُسمّى بالتعبّدية، وهذه لا يمكن القياسُ عليها بحال -كما سبق التمثيل لها- فلا يصحّ إحداثُ عبادة قياساً على عبادة أخرى، ولا يصحّ إثباتُ حدِّ قياساً على ما ثبت من حدود في الشّريعة الإسلامية، ولا يجوز تخصيصُ مكان أو زمان للعبادة قياساً على مكان أو زمان آخر، ولا يصحّ زيادة ركعة في صلاة وغير ذلك، يقول الآمدي: [ما لم يظهر تعليله وصحّة القياسِ عليه، إمّا لعدم صلاحية الجامع، أو لتحقّق الفارق، أو لظهور دليل التعبّد، فلا قياسَ فيه أصلاً، وإنما القياسُ فيما ظهر كون الحكمِ في الأصْل معلّلاً فيه، وظهر الاشتراكُ فيه ألفارق الفارق الفارق أو لظهور دليل التعبّد، فلا قياسَ غيرهم؛ لذا نجد الغزالي -رحمه الله- يصرّح برفْع الخلاف فيه بين الحنفيّة وبين غيرهم؛ لذا نجد الغزالي -رحمه الله- يصرّح برفْع الخلاف في هذه المسألة فيقول: [نقول الآن قد ارتفع النّزاع الأصوليّ؛ إذْ لا ذاهبَ إلى تجويز القياسِ حيث لا

(103) الإحكام: ١٠٤/٣. وانظر أيضاً: شرح مختصر الرّوضة، للطّوفي: ٣٠١/٣؛ ٣٠١/٣.

<sup>(102)</sup> وقد اختلفت تعبيرات العلماء - رحمهم الله تعالى - لهذا الشّرط، فمنهم من يشترط فيقول: شرْطُه أنْ يكون معلولاً، وبعضهم يقول: أنَّ لا يكون معدولاً به عن سنن القياس. أنظر: شرح العُمد، للبصري: ٢/٦٥١ المحصول: ٢/٥٦٦ المستصفى، للغزالي: ٢/٦٣٦؛ الإحكام، للآمدي: ٣/٣١٠ العدّة، للطّوفي: ٣/٣١٠ الإحكام، للآمدي: ١٣/٣٤ بشرح مختصر الرّوضة، للطّوفي: ٣٤٣٦/٣٤)

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٣٦

تُعقل العلّهُ أو لا تتعدّى، وهم قد ساعدوا على جواز القياسِ حيث أمكن معرفةُ العلّه وتعديتُها، فارتفع الخلاف] (العلق العلّه وتعديتُها، فارتفع الخلاف]

والخلاف الحقيقيّ الذي وقع بين الحنفيّة والجمهور إنما هو تسمية (الإلحاق) أي: إلحاقُ مسألة بنظيرهما جاء النصّ بحكم الأصلِ فيها، وأمكن تعليلُ ذلك الأصْل بعلّة مؤثّرة يمكن الوقوفُ عليها، بلْ يقول بعضُهم من شدّة وضوحها وجلائها يعرفها كلّ من يفهم الخطاب، الفقيه وغيره سواء، ولفرْط وضوحها لا تُسمّى عند الحنفيّة علّة، بلْ تُسمّى مناطاً؛ لأنّ العلّة ما تُدركُ بنوع نظر واجتهاد، فإلحاقُ المسألة الفرع التي لم يأت النصُّ بحكمها بالمسألة الأصل التي جاء النصُّ بحكمها هلْ يُسمّى قياساً؟

فالخلاف بين الحنفيّة والجمهور ليس في قضيّة (الإلحاق) ولا في قضيّة تعليلِ الأصْل، وقد لا يكون الخلاف في العلّة أيضاً، وإنّما في تسمية هذا (الإلحاق)، فالحنفيّة يسمّونه (استدلالاً) ويجعلونه من قبيل دلالات الألفاظ ويُطلقون عليه (دلالة النصّ)، ووافقهم على هذا كثيرٌ من المتكلّمين وأطلقوا عليه (مفهوم الموافقة) أو (فحوى الخطاب) بينما لا يتحرّج جمهور العلماء من تسمية هذا النّوع من الإلحاق قياساً، وقالوا: لمّا كان هناك فرْغٌ وأصْلٌ وحكمُ الأصْل والعلّة، فهذه أركان القياس

(104) المستصفى: ٣٣٣/٢.

فلا حرج من تسميته قياساً، بلْ إنّ هذا النّوع من القياسِ هو الغايةُ في الوضوحِ والجلاء؛ لذا يُطلقون عليه (القياس الجليّ) أو ما قُطع فيه بنفْي تأثير الفارق.

# المبحث الرّابع المسائل الأصوليّة المتعلّقة بالمسألة

نتيجةً للخلاف في المسألة السّابقة ظهرت مسائل ومباحث أصوليّة متعلّقةً هذا الخلاف، وهذه المسائل كانت نتيجة مطالعة وبحث مستمرّين، ومحاولة جادّة من الباحث في استنباط مثل هذه المباحث، والعلماء -رحمهم الله تعالى - لم ينصّوا على انبناء هذه المباحث على مسألة الباب صراحةً، وإنما تعليلُهم لهذه المسائل وأدلّتهم تشير إلى أنّ مسألة الباب هي سببُ اختلافهم في تلك المباحث، وقد أحد نصاً يصرّح بذلك فأذكره في موطنه، ومن هذه المسائل:

## المسألة الأولى: العلَّة

معلومٌ لدى أهل هذا العلم أنّ العلّة هي الرّكنُ الأعظمُ في بابِ القياس، وبسببها وتحقيقها وتحقيقها ومعرفة طرقها كان الخلاف بين أهْل القياس، وكما ظهر من خلال بحث مسألة الباب (مسألة تعليلُ الأصول) أنّ القولَ بالعلّة ما هو إلاّ ثمرةُ القولِ بتعليلِ النّصوص.

وعلى هذا، فأصحابُ القول الأوّل والثّابي -الذين يُنكرون القياس أو يقولون بعدم تعليل النّصوص- لا تجدهم يبحثون في العلّة ولا في طرقها ولا كيفيّة استخراجها ولا معرفة الصّحيح من الفاسد منها، بينما نجد أصحاب القولين التّالث والرّابع هم الذين يبحثون في هذا الأمر، ولذلك نجدهم يحقّقون المسائل في طرق استنباط هذه العلل، ومحاولة الوصول إلى علل الأحكام بالطَّرق الصّحيحة المعتبرة عندهم، دون البحث عن أدلَّة تفيد بأنَّ هذا النصَّ يجوز تعليلُه أو لا، مكتفين بما وصلوا إليه من اتفاق بينهم على أنّ الأصْل تعليلُ النّصوص، يقول المحقّق سعد الدّين التفتازاني (المتمسِّكون بالسَّبر والتقسيم التفتازاني العلَّه: [المتمسِّكون بالسَّبر والتقسيم لا يشترطون إثبات التعليل في كلِّ نصّ، بلْ يكفي عندهم أنّ الأصْل في التصوص التّعليل] (المنافظة الله الله على هذا الأصل -أي مسألة الباب-.

<sup>(105)</sup> هو: مسِعود بِن عمرٍ بن عِبد الله السمرقندي، سعد الدّين التفتازاني، وُلد سنة ٧١٢ هــ، كان رجمـــه الله عالمًا بارعًا محققًا، تدلُّ مصنفاته وحواشيه على سعة علمه واتساع أِفقه، صنّف في العقائد واللُّغــة البلاغة والمنطق والحكمة والأصول، وُشرَح الكثير من كتب العلّماء، توفّي –رحمه الله َسنة ٧٩٧ هـ.. أنظر ترجمته في [الدّرر الكامنة: ٩٥٠١] -١٢٠ (٤٨١٤)؛ الدّليل الشّافي: ٧٣٤/٢ (٢٥٠٦)؛ بغيــة الوعاة: ٢/٥٨٦ (١٩٩٢)؛ شذرات الذَّهب: ٦/٩١٦-٢٢٣].

<sup>(106)</sup> التلويح على التوضيح: ٢/٨٨.

والعلّة وإنْ كانت ركناً من أركان القياس إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من كونها ثمرة خلاف ناشئ بين العلماء في مسألة الباب، ولذلك من أقرّ من التعليل من العلماء اختلفوا فيما بينهم في تفسيرها على أقوال (من العلماء):

#### القول الأوّل:

أنها المعرِّفُ للحكم، فهي والحالة هذه بمثابة الأمارة والعلامة، وهو قول أكثر الأشاعرة واختاره إمام الحرمين والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم، وذهب إلى هذا القول أبو زيد الدبوسي من الحنفية.

## القول الثَّاني:

أَنّها ليست علامةً على الحكم بلْ مؤثّرة فيه موجبة له، وإلاّ لما سُمّيت علّة، ولكن هذا التّأثير ليس ذاتياً بلْ بجعْل الله تعالى إيّاها موجبة، وهو قول الحنفيّة وجماهير أهل الإسلام واختاره حجة الإسلام الغزالي.

<sup>(107)</sup> أنظر هذه المسألة في: المستصفى، للغزالي: ٣٣٦/٢:٣٣٠/٢ المحصول، للرازي: ٢/ق٢/ ١٧٥-١٩٠ الإحكام، للآمدي: ١٧/٣؛ المعاج: ٣٣٦/٢ ٢٣١/١ جع الجوامع، لابن السبكي: ٢٣١٢-٢٣١٢ الإكهاج: ٣٩٣-١٤٠ كماية الأحكام، للإسنوي: ٤/١٥-٥٦؛ البحر المحيط، للزركشي: ١١١٥-١١١١ العسدة، لأبي يعلي: ١١٧٥-١٠٠ السنوي: ١١٧٥-٢٧٠ شرح مختصر الروضة، للطوفي: ١٩١١٤ ٣١٥ ١٣١ التقويم، لأبي زيد الدبوسي: ( ١٦٢١- ١٢٠) معرفة الحجج الشرعية، لصدر الإسلام البزدوي: ص ١٨٠٠ الميزان، للسمرقندي: ص ١٩٠- ١٥٠ التوضيح، لصدر الشريعة: ٢٢٢٠ التلويح علي ١٣٥- ١٥٠ التوضيح، للتفتازاني: ١٣١/١- ١٣٠١ التعريفات، للجرجاني: ص ١٢٨٠ إتمام الدراية لقراء النقايدة، للسيوطي: ص ٤٧٠ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، أ.د. العروسي: ص ٢٨٦-

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٤٠

## القول الثّالث:

أَنّها المؤثّر في الحكم بذاته، وهذا القول مبيٌّ على التحسين والتقبيح العقلي، وهو قول المعتزلة، فالعلّة عندهم وصف ذاتي لا يتوقّف على جعْل جاعل، ويعبّرون عنه تارةً بالمؤثّر.

#### القول الرّابع:

أَنّها الباعث على الحكم، أي كونها مشتملةً على حكمة صالحة أنْ تكون مقصودةً للشّارع من شرْع الحكم، وهو اختيار ابن الحاجب والآمدي.

ولكل فريق وجهة نظره في سبب اختيار التّعريف المناسب للعلّة في نظره، ولهم مناقشات واعتراضات يطول المقام بذكرها وشرحها، ولست هنا بصدد ذكر ذلك، وإنما يكفي الباحث هنا أنْ يصل إلى أنّ الوصول إلى هذه العلّة إنما هي ثمرة القول بالتّعليل.

## المسألة الثّانية: حجيّة القياس

مما ينبي على الخلاف في المسألة السّابقة (تعليلُ الأصول) وهي مسألة الباب القولُ بصحّة القياسِ وحجيّته، وخلاف العلماء في هذه المسألة مشهور، ومسألة البابِ وإنْ لم تكن هي أساسُ تباين أقوالهم، ومدارُ اختلافهم، لكن من أحد الأسباب التي أدّت إلى نشوء الخلاف بينهم هم اختلافهم في هذه المسألة.

فمن يرى من العلماء أنّ الأصْلَ في النّصوصِ التّعليلُ يقول: بأنّ هذا إذنّ من الله سبحانه وتعالى لعباده بالقياس، إذْ أنّ منْ شرْط القياس -بلْ ركنُه الأعظم- هو العلّة، ولولا العلّة لما صحّ القياس، والقولُ بما فرْغٌ عن هذا الأصْل، فإذا كانت النّصوصُ معلولةً فما بقي على المجتهد إلاّ البحث عن هذه العلّة، فإذا كانت منصوصة يرى بعض من لا يقول بالقياسِ القولَ به في هذه الحالة -كما سيأتي في المسألة التالية إنْ شاء الله تعالى- وإذا كانت غير منصوصة احتهد الفقيه في البحث عنها، واستخراجها، وتنقيجها، وتحقيقها، ثمّ القياسِ عليها.

ومنْ يرى منهم أنّ الأصْلَ في النّصوصِ عدمُ التّعليلِ يقول: بأنّ القوْلَ بالقياسِ تقديمٌ بين يدي الله تعالى ورسولِه على فالله على لم يشرعْ أحكامَه لعللٍ معيّنة، ولا لدوافع مبيّنة أو مبهمة، والله عزّ وجلّ لا يبعثُه شئ على فعلِ شئ، فما وردَ من حكم إلا وجبَ علينا الوقوفَ عنده، والتعبّد به دون السّؤال والبحث عن العلل والحكم، فيجبُ علينا أنْ نقفَ عند ما تعبّدنا الله تعالى به وحده لنا، ولا نجاوز هذا القدر إلى ما عداه.

وكذلك لما كانت الأصولُ عندهم غير معلولة، والنصُّ لم ينطق بشئ على أنّ الوصْف الفلاني علّة، لم يبْق إلا الرَّأي في تمييز وصْف من بين سائر الأوصاف ليكون علّة، والرَّأي لا ينفك عن الخطأ والعَلَط، ولهذا نرى العلماء يختلفون في علل النّصوص، وينبي على ذلك تحليلُ ما حرّمه بعضُهم، وتحريمُ ما حلّله أولئك، فالتفّاحُ

مثلاً يحرُم بيعُه بالتفّاحِ متفاضلاً عند الشّافعية، بينما لا يحرُم عند غيرهم، والحَصُّ يحرُمُ بيعُه بالحصِّ متفاضلاً عند الحنفية، بينما لا يحرُمُ ذلك عند غيرهم، والتّحليلُ والتّحريمُ محْضُ حقِّ الله تعالى، فلا يجوزُ إثباتُه بمثل هذا الدّليل أي القياس الذي في أصْله شُبهة؛ لأنّ منْ له الحقُّ بالتّحليلِ والتّحريمِ موصوفٌ بكمالِ القُدْرة، فيتعالى عنْ أنْ يُنسَب إليه العجزُ والحاجةُ إلى إثبات حقّه بما فيه شُبهة.

وكذلك ما سبق ذكره في مسألة الباب من تعلّق النظّام وغيره في الردِّ على منْ جوّز القياسَ الشرعيّ بأنّ أحكامَ الشّرْعِ منها تعبّديُّ محْض، ومنها ما لأيُدرك بالعقْل، ومنها ما هو مبنيٌّ على التّفريقِ بين المتماثلات والجمْعِ بين المختلفات، والقياسُ مبناهُ على التسوية بين الأصولِ وفروعها، وهذه التسوية منعدمة في أحكامِ الشّرع -كما تبيّن - فثبت بُطلان القولِ بالتسوية بين أحكامِ الشّرع، وما بُني على الباطل فهو مثلُه.

وكذلك تمسكهم بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَئ ﴾ المحمد الأصل نصاً، وعلى حكم المعتبار منطوقه ومفهومه، أي باعتبار دلالته على حكم الأصل نصاً، وعلى حكم الفرْع دلالة أو مفهوماً أو فحوى .

وهذه الشُّبه قد ردّ عليها الجمهورُ وأبطلوها، وأثبتوا بأنّ القياسَ أصْلٌ شرعيٌّ ودليلٌ معتبرٌ، ومصدرٌ من مصادر تشريع هذه الأمّة، وأوردوا الأدلّة على

<sup>(108)</sup> من الآية ( ٨٩ ) من سورة النّحل.

مجلة الشريعة والقانون — العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٤٣

# المسألة الثَّالثة: هلْ النصُّ على العلَّة أمرٌ بالقياس ؟

وثما ينبني على مسألة الباب أيضاً هذه المسألة، وهي: ما إذا ورَدَ أصْلٌ ونُصَّ على علّته -سواءٌ كان التّنصيصُ على العلّة مقارِناً لذلك الأصْلِ أو متراحياً عنه فهلْ يجبُ تعدية حكم هذا الأصْلِ إلى مسألة أخرى تجامعُ الأولى في نفْسِ تلك العلّة، ونُثبت لها نفْس الحكم؟ كما لوقيل مثلاً: حرّمتُ الخمرَ لإسكارِها، فهلْ يكون ذلك حكماً بتحريم كلّ مسكر؟ ولو لم يرِدْ نصُّ قبل ذلك بإثبات حكم القياسِ أو نفْيه، وبمعنى آخر: هلْ يكون التنصيصُ على العلّة أمراً بالقياس؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث فرق (هالمعلمات).

<sup>(109)</sup> أنظر مسألة الاحتجاج بالقياس في: الرّسالة، للشّافعي: ص ٢٧٦؛ المعتمد، لأبي الحسين البصري: ١٥/٢ الإحكام، لابن حزم: ٣٨٤/٢؛ شرح اللّمـع، للـشيرزاي: ٢٠١٧ - ٢٦٦؛ البرهـان، للجويني: ٢٠٤٧؛ المستصفى، للغزالي: ٣٣٤/١؛ المحصول، للرازي: ٢/ق٦/ ٣٦-٣٦١؛ الإحكام، للآمدي: ٣/٣٠؛ المستصفى، للغزالي: ٤/٣؛ الإهاج: ٣/٧-٢٠؛ البحـر المحيط، للزركشي: اللآمدي: ٣/١٥ ؛ العدّة، لأبي يعلى: ٤/١١، الإسنوي: ١١٨٠؛ شرح مختصر الرّوضة: ٣/١٦٠؛ شرح الكوكب المنير: ٤/١٠ ؛ العدّة، لأبي يعلى: ٤/١١٠؛ شرح الكوكب المنير: ٤/١٠ ؛ إحكام الفصول، للباجي: ص ٥٣٠؛ أصول السرخسي: ٢١٨/١-١٤؛ الميزان، ٤/١١٠ المسرقندي: ص ٥٥٥- ٥٩٥؛ كشف الأسرار، للبخاري: ٣/٠٧٠؛ تيسير التحرير: ٤/٨٨٠؛ المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢/٣٠٠؛ شرح اللّمـع، للـشيرازي: ٢/٨٨٧؛

<sup>110)</sup> أنظر هذه المسألة في: المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢/٣٥٥؛ شرح اللّمسع، للسشيرازي: ٢/٨٨٠؛ المستصفى، للغزالي: ٢/٢٧١٠ ٤٧٤؛ المحسول، للسرازي: ٢/٥٣٨؛ الإحكام، للآمدي: المستصفى، للغزالي: ٢/٢٧١٠؛ البحر المحيط، للزركشي: ٥/٣٣؛ العدّة، لأبي يعلى: ٤/٣٣١؛ الروضة، التمهيد، للكلوذاني: ٣٢٨٥-٤٣٤؛ الواضع، لابن عقيل: ٥/٣٣-٣٣٥؛ شرح مختصر الرّوضة، التمهيد، للكلوذاني: ٣٤١٨، المنير: ٤/٢١٨؛ تيسير التحرير: ١١١٨؛ مسلم الثبوت: ٢/٦٨.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٤٤

#### الفريق الأوّل:

قالوا: إذا ورد نصُّ بحكم شرعيٍّ معلَّلاً، وحب الحكم به في غير المنصوص عليه إذا وُجدت فيه العلّة المذكورة، سواءٌ ورد النصُّ بذلك قبل ثبوت حكم القياس أو بعد ثبوته، فيكون إذْناً في إلحاق غيره به وإلا لم يكن لذكر العلّة من فائدة، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشّافعية والحنابلة، وبه قال النظّامُ (معينيسية) والقاساني (معينيسية) والنّهرواني (معينيسية) وبعض أهل الظّاهر.

والغزّالي \_ رحمه الله - فصل قول القاسانية والنهروانية ونسب إليهم جواز القياس إذا كانـت العلّـة منصوصةً، أمّا إذا كانت مستنطةً فلا.

(111) سبق أن النظام أنكر ورود التعبّد بالقياس، وما أجازه هنا إنما هو التعميمُ بطريق اللَّغة، فلو نصَّ الشّارعُ على علّة حكم وقال: حرَّمتُ الخمرَ لشدّتها، لكان ذلك دليلاً على تحريم كل ما في معناه، لا بطريق القياس ولكن بطريق العموم لغةً، كأنه قال: حرّمتُ كلّ مشتدّ، والعلماء - رحمهم الله تعالى ويذكرون رأي النظام هنا في باب القياس، والقارئ يتوهّم أنَّ هناك تناقضاً بين أقوال النظام، أو تضارباً في النقل بين أقواله، يقول الزّركشي: [هذا تحرير مذهب النظام وغيره من منكري القياس، فكانه أنكر تسمية هذا قياساً وإن كان قائلاً به في المعني]. أنظر: المستصفى: ٢٧٧/٢؛ الإهماج: ٢١/٣؛ البحر المحيط: ٣٢/٣؛ المهمية عنصر الرّوضة: ٣٤٤٦/٣؛ مسلم الثبوت: ٢١٧٣.

(112) هو: محمّد بن إسحاق، أبو بكر القاساني نسبةً إلى قاسان من بلاد الترك، ويقال: القاشاني، والــصحيح ما أثبته، كذا ذكره أكثر أهل العلم، كان من أصحاب داود الظّاهري، إلا أنّه خالفه في مسائل كــثيرة في الأصول والفروع، من مصنفاته:"الردّ على داود في إبطال القياس"، "الفُتيا الكبير"، "أصول الفُتيا"، من دا

أنظر [الفهرست، لابن النديم: ص ٢٦٧؛ طبقات الفقهاء، للشيرزاي: ص ١٧٦؛ التلويح، للتفتازاني: ٥٨/٠؛ يسير التحرير: ١١٤/٤؟ ومحقق كتاب شرح الكوكب المدير: ٢١٤/٤؟ ومحقق كتاب المحصول: ٢/ق٢/ ٣٢).

(113) لعلّه: المعافى بن زكريا بن يجيى، أبو الفرج الجريري، نسبةً إلى مذهب ابن حرير الطبري، ذكره ابن على النديم بهذه النسبة، أو لعله: الحسن بن عبيد النهرياني؛ لأنّ الشيخ أبا إسحاق الشيرزاي ذكره من = جملة أصحاب داود وعدّه من منكري القياس، وقد اختلف فيه والذي قبله احتلافاً كثيراً حتى قال بعضهم: لا نع ف لهما ترجمة.

أنظر: [الفهرست، لابن النديم: ص ٢٩٢؛ طبقات السشيرازي: ص ١٧٦؛ طبقات الأصوليين: ٢١١/١؛ ما ذكره محققا كتاب شرح الكوكب المنير، ٢١٤/٤؛ ومحقق كتاب المحصول: ٢/ق٢/]. ٣٢].

## الفريق الثَّاني:

وقالوا: النصُّ على العِلّةِ لا يكون أمراً بالقياس، ولا يكون ذلك موجباً تعدية الحكم إلى غير المنصوصِ عليه ما لم يكن هناك أمرٌ بالقياسِ والتّعديةِ قبل ذلك، وبسه قال الجعفران من المعتزلة، وأبو سفيان من المعتزلة، وأبو المعتزلة، وأبو المعتزلة، والسخاق الإسفراييني والغزالي والرّازي والآمدي والبيضاوي من الشّافعية، وجماعةٌ من أهل الظّاهر.

<sup>(114)</sup> قال عنهما عبد القاهر البغدادي [كلاهما للضّلالة رأس، وللجهالة أساس] الأوّل منهما: جعفر بن مبشّر بن أحمد، أبو محمّد الثقفي، الفقيه المتكلّم، من معتزلة بغداد، كان مع بدعته يوصف بتألّه وزُهد وعفّة، صنف: "السّنن"، "الاجتهاد"، "تتريه الأنبياء"، "الردّ على أرباب القياس"، "الإجماع" وعُيرها، توفي سنة ٢٣٤

أَنظُر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص ١٦٧؛ تاريخ بغداد: ١٦٢/٧؛ سير أعلام النــبلاء: ٩٤٩/١٠؛ طبقات المعتزلة: ص ٧٦].

والثايي: جعفر بن حرْب، أبو الفضل الهمذاني المعتزلي، درس على أبي الهذيل العلاّف، كـــان ورعـــــاً زاهداً، وكان لا يصلّي خلف الواثق، من مصنفاته:"الأصول"، "الاستقصاء"، "الدّيانـــة"، "المــــصابيح" وغيرها، توفي سنة ٢٣٦

رُوْرِ تَرْجَمَتُهُ فِي [الفرق بين الفرق: ص ١٦٧؟ تاريخ بغداد: ١٦٢/٧؟ سير أعلام النــبلاء: ٩/١٠؟ ووقعات المعتزلة: ص ٧٣]. طبقات المعتزلة: ص ٧٣].

<sup>(115)</sup> لعلّه: سفيان بن سحبان، وقيل: سحتان، الفقيه الحنفي المتكلّم، من المرجئة له كتابٌ يسمّى "العلــــل". أنظر ترجمته في [الفهرست، لابن النّديم: ص ٢٨٩؛ تاج التراجم: ص ٢٩].

<sup>(116)</sup> هو: إبراهيم بن تحمّد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفرايين، من كبار فقهاء الشّافعية، وأحـــد أعلام الأصول وهو الذي يلقّب ب-"الأستاذ"، ألّف كتابه الكبير"الجامع في أصول الدّين والردّ علــــى الملحدين" توفي - رحمه الله - سنة ٤١٨ هـــ.

أنظر ترَجْمته في [وفيات الأعيان: ٢٨/١ (٤)؛ سير أعلام النبلاء: ٣٥٣/١٧؛ طبقات ابــن الـــسبكي: ٢٥٦٥-٢٦٢ (٣٥٧)؛ طبقات الإسنوي: ٥٩/١ (٣٩)؛ طبقات ابن الصّلاح: ٣١٢/١ (٨٧)]

## الفريق الثَّالث:

وقالوا: إنْ كانت العلّة المنصوص عليها علّةً في التّحريم كان النصُّ عليها تعبّداً بالقياسِ بها، وإنْ كانت علّةً في إيجابِ الفعل أو كونِه ندْباً لم يكن النصُّ عليها تعبّداً بالقياس بها، وهو قول أبي عبد الله البصري (عَلَى الله عليها).

ولست هنا الآن في معرض ذكر الأدلّة والمناقشات؛ فليس هذا محلّه، والمراد إنما هو بيان ما يترتّب على مسألة البابِ من مسائل، ومنْ أراد بحث هذه المسائل، فهذا مفتاح هذا الباب حتى يقف الباحث على أساسِ المسألة وما يترتّب عليها، وحسبي أنّي بيّنتُ ذلك.

## المسألة الرّابعة: تقسيم القياس إلى جليّ وخفيّ

ومما ينبني على مسألة البابِ أيضاً هذه المسألة، وهي: مسألة تقسيم القياسِ إلى: حليٍّ وخفي، وقبل التعرّف على كيفيّة انبناء هذه المسألة على مسألة الباب يجدُرُ أن نتعرّف على ماهيّة هذين النّوعين من الأقيسة، ثمّ من خلال التّعريف يتبيّن لنا كيفيّة اندراجهما في مسألة الباب.

<sup>(117)</sup> هو: الحسين بن على، أبو عبد الله البصري، الفقيه الحنفي، الملقب ب-"الجُعل" وُلد سنة ٢٩٣ ه...، شيخ المتكلّمين، وأحد رؤوس المعتزلة، تتلمذ على يد أبي هاشم الجبّائي وأبي الحسن الكرحي، وهـو شيخ القاضي عبد الجبّار المعتزلي، من مصنفاته:"النّاسخ والنـسوخ"، "شـرح مختـصر الكرحي"، "الأشربة"، "تحريم المتعة" وغيرها، توفي سنة ٣٦٩ ه... أنظر ترجمته في [الفهرست: ص ٢٦١؛ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص ٢١٥؛ فـرق وطبقات المعتزلة: ص ٢١٥؛ أخبار أبي حنيفة، للصيمري: ص ٢٦٥؛ تاريخ بغـداد: ٧٣/٨ (٤١٥٣)؛ سـير أعلام النبلاء: ٢٢٤/١].

#### فالقياسُ الجليّ هو:

ما قُطع فيه بنفْي تأثير الفارق، بأنْ تكون هناك مسألةٌ منصوصٌ على حكمها ومسألةٌ أخرى لم يُنصّ عليها، ولكن بالنّظر في موارد الشّريعة ومصادرها، وأحكامها ومقاصدها، يقطعُ النّاظرُ فيها بأنّ حكم الأولى ينطبق بكليّته على الأخرى لأنّه ليس ثمّة فارقٌ بين المسألتين، وإنْ وُجد فارقٌ فلا تأثيرَ له في الحكم مطلقاً، إلى حدّ يمكن القولُ معه: إنّه لا حاجة بنا والحالةُ هذه إلى معنَّ مشترك (علَّةٌ حامعةٌ) بين المسألتين، ولهذا أبي بعض العلماء أنْ يسمّى هذا قياساً.

وينقسم هذا النّوع من القياس إلى نوعين أيضاً: قطعيٌّ وظنيّ.

فالقطعيُّ: ما قُطع فيه بنفْي تأثير الفارق، وقُطع فيه بالإلحاق، كما قُطع بإلحاق الشَّتم والضَّرب في حقِّ الوالدين بالتأفيف في الحُرمة المنصوص عليها<sup>(عندسيس)</sup>، يقول الفخر الرّازي:[فإنّ تحريمَ الضّرب –وهو الفرْع –أقوى ثبوتاً من تحريم التأفيف -الذي هو الأصل-](تعنانعانعانعا).

والظنيّ: ما قُطع فيه بنفْي تأثير الفارق، وقُطع فيه بالإلحاق أيضاً ولكن ليس بدرجة القطْع في القسم السّابق، وقد مثّل العلماءُ -رحمهم الله تعالى - لذلك: بتنصيف الحدِّ على الأمَة بنصِّ الكتاب (طِللسُونِينَ)، وقيس عليها العبدُ؛ لأنَّه في معناها

<sup>(118)</sup> بقوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ﴾ سورة الإسراء ( ٢٣ ).

<sup>(110)</sup> المحصول: ٢/قُ٢/قُ٢/٢. (120) وهو قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَاب ﴾ النّساء ( ٢٥ ).

من كلّ وجه معتبر في إقامة الحدّ -وإنْ كانت هناك فوارق بينهما في أمورٍ أخرى لا اعتبار لها في هذا الأمر وهو إقامةُ الحدّ -.

وكذلك الأمرُ بسريانِ العنتي في العبد إذا أعتقه أحدُ الشركاء (محتود القولُ عليه الأمَةُ؛ لأنه لا فارق البتّة بينهما في هذا المعنى وهو السراية، إلى حدّ يمكن القولُ معه: إنّ المعنى الذي من أجله حكَمَ الشّرعُ بالسّراية في العنتى في العبد، هو بعينه موجودٌ في الأمّة، فلا حاجة إلى هذا المعنى المشترك؛ لأنّه مقطوعٌ به.

وكذلك ورودُ الأمر بتوريثِ الحالِ عند عدمِ الوارثِ (عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وقيس عليه الخالة، بنفْس المعنى الذي ذكرناه.

## القياسُ الخفيّ:

هو القياسُ المعروفُ الذي يجمع فيه بين الأصْلِ والفرْعِ لمعنى مشترَك بينهما وهو (العلّة)، فيردّ الفرْعُ إلى الأصْل لاشتراكهما في تلك العلّة، يقول شيخ الإسلام

<sup>(121)</sup> وهو قوله ﷺ: ﴿ مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا له في عَبْد قُوِّم عليه ﴾ متفقٌ عليه. أنظر: صحيح البخاري: كتاب الشّركة، بأب تقويم الأشياء بين الــشركاء بقيمــة عـــدل: ٨٨٢/٢ (٣٥٩)؛ صحيح مسلم: أوّل كتاب العثق: ٢/١٥٩ (١٥٠١).

<sup>(122)</sup> وهو قوله ﷺ: ﴿ الحَالُ وَارْثُ مَنْ لا وَارِثُ له ﴾ أخرجه أبو داود عن المقدام أبي كريمة ﷺ في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام: ٣٢٠/٣ (٢٨٩٩)؛ وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام ٢١٤/٦ (٢٧٣٨)؛ وأخرجه الترمذي عن المقدام بن معد يكرب وعائشة وعمر بن الخطّاب ﴿ وَأَخْرِجُهُ التَّرْمُذُي عَنْ المقدام بن معد يكرب وعائشة وعمر بن الخطّاب ﴿ وَأَخْرِجُهُ التَّرْمُذُي حَسْنٌ صحيح ] كتاب الفرائض، باب ما حاء في مسيراث الحال: ٢١٠٣ (٢٠٠٣)

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٤٩

وأمّا كيفيّة انبناء هذا التقسيم على أصْلِ المسألة -وهي مسألة الباب -فهو ما ذكره العلماء -رحمهم الله تعالى - من أنّ القياسَ الجليّ ليس من شرْطِه التعرّفُ فيه على علّة النصّ، بلْ ليس من شرْطه أنْ يكون الأصْلُ معلولاً (وهي مسألةُ الباب) يقول الغزالي -رحمه الله-: [وعلى الجملة فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان، أحدهما: أنْ لا يتعرّض إلاّ للفارق وسقوط أثره، فيقول: لا فارق إلاّ كذا حوهذه مقدّمة أخرى -وهذه مقدّمة أخرى -

<sup>(123)</sup> هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن الخضر بن محمّد بن علي الحرّاني، تقسي السدّين شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية، شيخ الحنابلة، الفقيه الأصولي، والمقرئ والمفسر والمحدّث، وُلد سنة ٢٦١، نشأ في بيت فقه وعلم ودين، فنفقه وبرع، واشتغل وصنّف وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وقف في وجه التتار وجاهد بيده ولسانه، له المصنفات الكثيرة النّافعة، منها "الإيمان"، "البّوات"، "الردّ على المنطقيين"، "إقتضاء الصرّاط المستقيم"، "إبطال القياس" وغيرها توفّي رحمه الله في سجن القلعة بدمشق سنة ٧٢٨ هـ.

أنظر ترجمته في [تذكرة الحفاظ، للذهبي: ١٤٩٦/٤ المقصد الأرشد: ١٣٢١-١٣٩ (٨٩)؟ المفال الصّافي: ١٣٦١-٣٤ (١٩١)؟ البداية والنهاية: ١/١٣٥-١٤١؟ الوافي بالوفيات: ١/٥٧-١٠ المنهل الصّافي: ٢/١٥)؟ البداية والنهاية: ٢/١٥-١٥)؟ البدر الطالع ١/٦٢-٧٧ (٤٠١)؟ البدر الطالع ١/٦٣-٧٧ (٤٠)].

<sup>(124)</sup> مجموع الفتاوي: ٢٨٦/١٩.

<sup>(125)</sup> أنظر هذه المُسَالَة - وهي القياسُ الجليِّ والخفيِّ - والعلاقة بينهما وبين مسألة تعليل الأصول في: شرح اللَّمع، للشيرازي: ١٨٠١-٨٠٤؛ المستصفى، للغزالي: ٢٨٦/٢-٢٨٨؛ المحصول، للرازي: ٢/٥١-١٠٥؛ المستصفى، للغزالي: ١٧٠ -٢٨٦؟؛ فتساوى ابسن تيميسة: ١٧٠ الإحكام، للآمدي: ٣/٥٩-٩٦؟؛ البحر الحيط، للزركسشي: ١٣٥٥-١٣؟؛ فتساوى ابسن تيميسة: ٢٠٥/٢٠/٠؛ شرح مختصر الرَّوضة، للطَّوفي: ٣٢٣/٣؛ شرح الكوكب المنير: ٢٠٥/٢-٢٠٠٠.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٥٠

فيلزمُ منه نتيجة، وهو: أنّه لا فرْقَ في الحكم، وهذا إنما يحسُنُ إذا ظهر التّقاربُ بين الفرْعِ والأصْلِ، كقُربِ الأمّةِ من العبْد؛ لأنّه لا يحتاجُ إلى التعرّض للجامع، لكثرة ما فيه من الاجتماع.

الطّريق الثّاني: أنْ يتعرّض للجامع، ويقصد نحوه، ولا يلتفت إلى الفوارِق وإنْ كثرت، ويظهرُ تأثيرُ الجامع في الحكمِ فيقول: العلّةُ في الأصْلِ كذا، وهي موجودةٌ في الفرْع، فيجب الاجتماعُ في الحكم، وهذا هو الذي يُسمّى قياساً بالاتّفاق أمّا الأوّل ففي تسميته قياساً خلاف] (المحمّد عنه الأمر الفخر الرازي فيقول إعلم أنّ الجمع بين الأصْلِ والفرْعِ تارةً يكون بإلغاءِ الفارِق، والغزالي يسمّيه "تنقيح المناط"، وتارةً باستخراج الجامِع، وههنا لابدّ من بيان أنّ الحكم في الأصْلِ معلَّلُ بكذا، ثمّ من بيان وجود ذلك المعنى في الفرْع] (المحمّدة عنه الفرْع).

والطّريق الأوّل وهو ما يكون بحذْف الفوارق الملغاة -إلغاء الفارق- يسمّيه البعض بـ (الاستدلال) وربما أضاف بعضهم فقال (الاستدلال بحذف الفوارق الملغاة) وهو ما يستعمله الحنفيّة في إثبات المقدّرات من العبادات والكفّارات والعقوبات، وربما قال الحنفيّة إنما هو استدلال لغويّ يسمّى (دلالة النصّ) ولا علاقة له بالقياس والقائلون بأنّه قياس قالوا: أركان القياس متوفّرة في هذا النّوع فلا حرج من تسميته قياساً، يقول الإمام الشّافعي -رحمه الله-: [وقد يمتنع بعض أهْل العلم من

<sup>(126)</sup> المستصفى: ٢٨٧-٢٨٦.

<sup>(127)</sup> المحصول: ٢/ق٢/ ٢٩.

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٥١

أَنْ يسمِّي هذا قياساً] (مَعْنَا ويقول إمام الحرمين: [لمّا كان هذا الإلحاق في الدّرجة العُليا من الوضوح صار معظم الأصوليين إلى أنّ هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة، بلْ هو متلّقيً من مضمون اللّفظ] (معناهم).

وهنا تظهر ثمرة الخلاف بين الحنفيّة والجمهور في مسألة الباب، فالحنفيّة كما سبق أنْ بيّنت يقولون بأنّ هناك أصولاً غير معلولة، ولما حصل عندهم إلحاق لبعض المسائل المسكوت عنها على مسائلَ قد جاء النصُّ بحكمها وهي في الأصْل غير معلولة عندهم -قالوا: لا يُعدّ هذا قياساً؛ وإنما هو استدلال بحذْف الفوارق الملغاة، يقول الزّركشي (محمولة عندهم): [حاصله: إلحاق الفرْع بالأصْلِ بإلغاء الفرْق، بأنْ يقال: لا

<sup>(128)</sup> الرّسالة: ص ١٥-١٦٥.

<sup>(129)</sup> البرهان: ٢٨٧٨.

<sup>(130)</sup> المحصول: ٢/ق٢/ ٣١٧. وانظر أيضاً: المعتمد، للبصري: ٢٦٦٦/؟ المستصفى، للغزالي: ٢٨١/٢ المحصول: ٢/ق٢/ ٣٧٤-٤٧٤.

<sup>(131)</sup> هو: تحمّد بن بهادر بن عبد الله، وقيل: محمّد بن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله بدر الدّين الزّركسشي الشّافعي، وُلد سنة ٧٤٥ هــ، كان - رحمه الله - فقيها أصولياً، وأديباً فاضلاً، درّس وأفتى، وجمــع وصنّف، له المصنفات المشهورة منها "البحر المحيط"، "سلاسل الذّهب"، "تشنيف المسامع شرح جمــع

مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والعشرون - رجب ١٤٢٦هـ - سبتمبر ٢٠٠٥م ١٥٢

فرْق بين الأصْلِ والفرْعِ إلا كذا وكذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتّة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له، كقياسِ الأمّةِ على العبد في السّراية فإنّه لا فارق بينهما إلاّ الذّكورة، وهو مُلغى بالإجماع، إذْ لا مدخل له في العليّة.

وسمّاه الحنفيّة (الاستدلال) وأجروْه في الكفّارات وفرّقوا بينه وبين القياس، بأنّ القياس ما أُلحق فيه بذكر (الجامع) الذي لا يفيد إلاّ غلبة الظنّ، والاستدلال ما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارِق الذي يفيد القطّع، حتّى أجروه مجرى القطعيات في النّسخ، وجوّزوا الزّيادة به على النصّ، ولم يجوّزوا نسخه بخبر الواحد] (عيفيات).

# المسألة الخامسة: الحُكم الشّرعي وعلاقته بالحكمة

وهذه المسألة من المسائل التي تنبني على مسألة الباب أيضاً؛ ذلك أنّ العلماء -رحمهم الله تعالى - الذين يرون جواز تعليل النّصوص الشّرعية فرّقوا بين العلّة والحكمة، ولكنهم اختلفوا في جواز اشتمال أحكام الله تعالى للحكمة.

الجوامع" في أصول الفقه، "شرح المنهاج"، "شرح التنبيه"، "الخادم على الرّافعي" "الرّوضة" في الفقه، "المنثور" في القواعد، "البرهان" في علوم القرآن، وغيرها كثير، توفي – رحمه الله سنة ٤٩٧ هـ.. أنظر ترجمته في [طبقات الشّافعية، لابن قاضي شهبة: ٣٢٧/٣ - ٢٢٧ (٧٠٠)؛ الدّرر الكامنة: ٤/٧١ (٣٥٧٨) الدّليل الشّافي: ٢٠٩١ (٢٠٩١)؛ حسن المحاضرة: ٢٧٧١)؛ شذرات اللّذهب: ٣٥٥٨].

<sup>(132)</sup> البحر المحيط: ٥/٥٥٠. وانظر أيضاً: المعتمد، لأبي الحسين البصري: ٢٦٦/٢-٢٦٧؛ شرح اللّمع، للشيرازي: ٢/٤٧٤ / ٨١٥/١ المستصفى: ٢٣١/٢-٣٣٠؛ المحصول: ٢/ق٦/ ١٣٥-٣١٦ الإبحاج، لابن السبكي: ٨١/٣٪ شرح مختصر الرّوضة، للطّوفي: ٢٤١/٣؛ شرح الكوكب المنير: ١٣٢/٤.

ومما لا ريْب فيه أنّهم جميعاً متفقون على أنّ من أسماء الله تعالى (الحكيم) ولكن هلْ في هذا دلالة على اشتمال أحكامه جلّ وعلا أو أفعاله لحِكمة أو مقصد أو غرضٍ مّا؟ اختلفوا في ذلك على ثلاث فرق (المسلمة):

#### الفريق الأوّل:

قالوا بعدم اشتمال أحكام الله تعالى للحكمة، يمعنى: أنّ الله حلّ وعلا لايفعل شيئاً لغرض، ولا يبعثه شئ على فعل شئ، وقد يعبّر بعضهم عن هذه المقولة بقولهم (أحكام الله تعالى غير معلولة) وليس قصدهم من ذلك أنّه لايجوز تعليلها، بل هي معلولة عند أكثرهم ولكنها غير مشتملة على حكمة أو غرض أو مقصد معيّن لله عزّ وجلّ، فكأنّهم أرادوا تنزيه الباري جلّ وعلا عن الأغراض والمقاصد، وهذا قول الظّاهرية والأشعرية واختاره جمعٌ من المتكلّمين.

<sup>(133)</sup> شرعت - ولله الحمد والمنة - في بحث هذه المسألة في بحث بعنوان (( الحكمة وعلاقتها بالتّــشريع )) سيظهر قريباً بإذن الله تعالى في إحدى المجلات العلمية المتخصِّصة. أنظر هذه المسألة في: الإحكام، لابن حزم: ٢٢١/٢-٢٦٨؟ الموافقات، للشاطبي: ٣/٣-٤؟ الاقتصاد، للغزالي: ص ١٧٩-١٨١؟ الأربعين، للرازي: ص ٢٤٩-٣٥٧؛ غاية المرام، للآمدي: ص ٢٢٤- ٣٦٦؛ الإحكام، له: ٣/١٨-١٨٧؛ كماية السوّل: ١/٩٥-٩٠؟ البحر المحيط: ٥/١٢١-١٠٢١؛ العدّة، لأبي يعلى: ٢١/٦٤-٢٤٤؟ الواضح، لابن عقيل: ٣/١٤-٢١٨؟ شرح مختصر الرّوضة: ١/٩٠٤-١٤؛ مجموع فتاوى ابن تيمية: ٨/٥-٤٤؛ الميزان، للسمرقندي: ص ١٦٥؛ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول النقروسي: ص ٢٥١؟ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصادين، أدد. العروسي: ص ٢٥٠.

# الفريق الثَّابي:

قالوا بأنّ الله تعالى لا تخلو أفعالُه وأحكامُه عن حِكَمٍ ومقاصد ومصالح، فالله عزّ وجلّ لم يخلق خلْقَه عبثاً، وبلْ من مقتضيات اسم (الحكيم) عليه القولُ بوجوب تعليل الأحكام، واشتمالها على المقاصد والمصالح، فالأحكامُ عندهم معلّلة، وعلّلوها بمصالح العباد، فمصلحةُ العبد عندهم متقرّرةٌ في أحكام الله تعالى بلْ يجب على الربّ تبارك وتعالى رعايةُ هذه المصالح والمقاصد، وهو قول المعتزلة.

## الفريق الثّالث:

وقد توسط قولهم مقالة الفريقين السّابقين، فلم ينفوا الحكمة عن أفعال الربّ تبارك وتعالى ولا عن أحكامه -كما فعلت الأشاعرة- ولم يوجبوها على ربّهم حلّ وعلا -كما فعلت المعتزلة-، بلْ قالوا: تتبّعنا أحكام الله تعالى واستقرأناها فوجدناها تحقّق وتُراعي مصلحة العبد إمّا في العاجلِ أو الآجل وإمّا فيهما معاً، تكرّماً وتفضّلاً منه حلّ وعلا، لا وجوباً عليه -تعالى ربّنا وتقدّس-.

وليس هنا مقام بسط هذه المسألة، ولكن يكفي أنّي بحثت عن العلاقة بينها وبين مسألة الباب، وربطت بينهما حتى تظهر العلاقة للقارئ دون بحث وتنقيب.

## المسألة السّادسة: القياسُ على أصْلِ مخالِفٍ للأصول

وهذه المسألة من المسائل المنبنية على مسألة الباب (مسألة تعليل الأصول) وهي: ما إذا ورَد نصُّ على خلاف الأصول المتقرِّرة، كالنصِّ الوارد في العرايا والمصرّاة (المُصَلِّ)، فهلْ يصح تعليلُ هذا الأصْل والقياسُ عليه؟

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في هذه المسألة على أقوال (المسالة):

## القول الأوّل:

إذا عُقل معناه وأمكن تعليلُه، فيعتبر أصلاً بذاته، فيصح تعليلُه، وينبي على ذلك صحة القياسِ عليه، وهذا قول الجمهور، يقول الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي: [إذا ورَدَ النصُّ في أصْلٍ وعُرفت علّته وجبَ القياسُ عليه، سواءٌ كان مخالِفاً للأصولِ

<sup>(134)</sup> اختلفت وجهات نظر العلماء - رحمهم الله - في تحرير محلَّ النّزاع في هذه المسألة، فمنهم من يجعلها مسألة مسئلةً مستقلّة بذاتما، ومنهم من يجعلها ومسألة المعدول به عن سنن القياس مسالةً واحدة، ومنهم من يجعلها صورةً مسن يجعلها صورةً من صور المعدول به عن سنن القياس، وبعد تحقيق هذه المسألة ظهر لي أنّها صورةً مسن صور المعدول به عن سنن القياس.

أنظر: شرح العُمد، للبصري: ١٠٩/٢-١١٦؛ المستصفى: ٣٢٧٦-٣٢٨؛ الإحكام، للآمدي: المركز المجلوب المحتور المركز المجلوب المحتور المركز المجلوب المحتور المركز المجلوب المحتور ا

<sup>(135)</sup> أنظر هذه المسألة في: المُعتمد، للبصري: ٢٦٢/٢؛ شرح العُمد، له: ١٩/١-١١؟ شرح اللَّمع، للشيرازي: ٢/ ٨٦٦-٢٨؛ المستصفى، للغزالي: ٢/ ٨١٨-٣٦٩؛ المحصول، للرازي: ٢/ ٥٦٨- ١٩٥٩ الشيرازي: ٢/ ٨١٥ المسبكي: ٣/ ١٥٩٠؛ العضد على ابن الحاجب: ٢١١/٢؛ البحر المحيط، للزركشي: ٥/٤٠ و ١٩٠٠؛ العدة، لأبي يعلى: ١٣٩٧/٤؛ فتاوى ابن تيمية: ١٣٥٠ - ١٥٠، إعلام الموقعين، لابن القيّم: ٢/ ٤٠١ - ١٠٠؛ شرح الكوكب المنير: ٢/٢١؛ أصول البردوي: ٣/ ٣٠٠؛ أصول السرخسي: ٢/ ١٥٠؛ الميزان، للسمرقندي: ص ١٥٥- ١٤٦؛ التوضيح، لصدر السشريعة: ٥٦/٢٠؛ كشف الأسرار، للبخاري: ٣/ ٣١١٠.

## القول الثَّاني:

لبعض الحنفيّة وبعض المالكيّة، وقالوا بأنّ كلّ ما ورَدَ على خلاف الأصولِ فلا يجوز تعليلُه ولا القياسُ عليه، وهو اختيارُ ابن الحاجب.

<sup>(136)</sup> شرح اللّمع: ٢/٢٦٨.

<sup>(137)</sup> كشف الأسرار: ٣١١/٣.

<sup>(138)</sup> هو: محمَّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزَّرعي ثمَّ الدمشقي، شمس الدَّين ابن قيَّم الجوزيَّة، الفقية الأصولي، والمفسِّر النحوي، وُلد سنة ١٩١ هي، لازم الشيخ تقيَّ الدَّين ابن تيمية وأخذ منه، حتى برع في المذهب الحبنلي، درَّس بالصِّدرية، وأمَّ بالجوزيّة، كان شديد الحبّة للعلم واقتناء الكتب حتى ولع بالتصنيف، له المصنفات المفيدة، وقد امتحن وأوذي مرّات وحبس مع شيخه في المرَّة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه ثمَّ أفرج عنه بعد وفاة الشيخ، وكانت وفاته رحمه الله سنة ٧٥١ هي المرتب المنابلة: ٤٧/٤٤ ٢٧٠-٧٥ السيمان، بالدفيات، ٢٧٧-٢٧٢

أنظر ترجمته في [ذيل طبقات الحنابلة: ٤٧/٤ –٥٥٦ (٥٥١)؛ الــــوافي بالوفيـــات: ٢٧٢-٢٧٦ –٢٧٢ (٢٩٢)؛ الدّرر الكامنة: ١/١٤ –٢٣ (٣٥٨٦)؛ بغية الوعاة: ٢/١١ –٦٢ (١١١)؛ البدر الطّالــــع:

<sup>[(274) | 157 - 154/7</sup> 

<sup>(139)</sup> إعلام الموقعين: ١/٥١٥-٥١٥. وانظر أيضاً: فتاوى ابن تيمية: ٢٠/٧٥٥.

#### القول الثَّالث:

إنْ ثبت هذا الأصْلُ بدليلٍ قطعيِّ جاز تعليلُه والقياسُ عليه، وإلاَّ فلا، وهو اختيارُ محمّد بن شجاع التَّلجي (عَلَيْهُ عَلَيْهُ) من الحنفيّة.

#### القول الرّابع:

أنّه لا يجوز القياسُ عليه إلاّ بإحدى ثلاث صور:

- أنْ يكون الأصْلُ الوارِدُ على خلاف الأصولِ منصوصاً على علّته؛ لأنّ التّنصيصَ على العلّة أمرٌ بالقياس.
  - ٢. أو تكون الأمّةُ مجمعةً على تعليلِه -وإن اختلفوا في العلّة-.
  - ٣. أو يكون موافقاً لأصْلِ آخر، فإنْ كان كذلك صحّ القياسُ عليه.

ونُسب هذا القول للشّيخ أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري.

<sup>(140)</sup> هو: محمّد بن شجاع النّلجي، وقيل: البلخي، ويقال: ابن النّلجي، أبو عبد الله البغدادي الحنفي، الفقيه الحافظ المتكلّم، قيل: إنّه من أصحاب بشر، وكان ينال من الشّافعي وأحمد، وقال ابن عــديّ: كــان يضع الحديث، وقال الصّيمري: كان صاحب تعبّد وتحجّد وتلاوة، مات سنة ٢٥٦ هــ، وقيل: ٢٦٦ هــ. هــ. هــ. أنظر ترجمته في [أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصيمري: ص ١٥٧ –١٥٨؛ الجواهر المضيئة: ١٧٣/٣- أنظر ترجمته في [أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصيمري: ص ١٥٧ –١٥٨؛ الجواهر المضيئة: ٣١٧٣/٣.

### القول الخامس:

إِنْ ثبت هذا الأصْلُ بدليلٍ قطعيٍّ فهو أصْلُ بنفسه، يجوز تعليلُه والقياسُ عليه وإِنْ ثبت بدليلٍ غير مقطوع به فإنْ كانت علّته منصوصاً عليها فيستوي القياسان حينئذ، وإنْ لم تكن علّته منصوصاً عليها فلا يجوز تعليلُه ولا القياسُ عليه. وهو رأي أبو الحسين البصري وتابعه فخر الدّين الرّازي والقاضي البيضاوي.

#### **خاتم\_\_\_\_ة**

بعد عرْض أقوال العلماء في مسألة (تعليل النّصوص الشّرعية - الأصول -) نستطيع أن نخلص من هذا البحث بعدد من النتائج، من أهمّها:

- ١/ أنّ مسائل أصول الفقه مترابطة العُرى، بلْ إنّ أصول الفقه علمٌ يرتبط أولَّه بآخِره وآخِرُه بأوله ، وليس كما يظنّ البعض أنّه مجرّد قواعد جامدة، وألفاظ جافة
- ٢/ أنّ مسألة (تعليل الأصول) والخلاف فيها أثمر عدداً من المسائل الأصوليّة،
   عدا الفروعات الفقهيّة التي تنبني على كلّ مسألة.
- ٣/ أنّ هناك من العلماء من أنكر تعليل الأصول، وذهب إلى أنّ نصوص الشّريعة غير معلّلة، ومن ثمّ لم يجوّز هؤلاء استنباط عللٍ للأحكام الشّرعية، وانبنى على ذلك نفيهم للقياس وإنكارُهم له.
- ٤/ أنّ الخلاف بين القائلين بتعليل الأصول -وهم جمهورُ علماء المسلمين يكاد يكون لفظياً، كما سبق ذلك في تحقيق الخلاف؛ لأنّ الحنفيّة وإن قالوا بأنّ هناك أصولاً لاتُعلَّل، فكذا بقيّة المذاهب يقولون بمثل مقالتهم، وسبق نقْل نصوص عن أعلامهم تؤكّد ذلك.

- ه/ أنّ هذه المسألة من أمّهات مسائل القياس؛ إذْ من نتائج الخلاف و ثمرته في هذه المسألة القولُ بالعلّة، وما يتبع القولَ بالعلّة من تحديد المراد ها، وتخريجها، وتنقيحها ومعرفة طرق استنباطها، ومعرفة ما يقدح فيها وينقضها، وكلّها مسائل مهمّة في باب القياس.
- 7/ ومما يترتب على مسألة الباب أيضاً مسألةً أخرى قريبة الشبه بها، وهي مسألة (اشتمال أحكام الله تعالى للحكمة والمصلحة) وكثيراً من العلماء من يدمج بين المسألتين، حتى يظنّ المطالع أنّ هناك تناقضاً بين أقوالهم؛ لذا رأيت أنْ أذكرها كثمرة لمسألة الباب حتى تتضح العلاقة بين المسألتين ويمكن التفريق بينهما.

وأخيراً أحمد الله العليّ القدير الذي وفّقني لإتمام هذا البحث، الله أسأل المولى جلّ وعلا أنْ يجعله نافعاً مفيداً، وأنْ يبارك فيه، وأنْ يُعظم لي الأجر، كما أسأله جلّ وعلا أنْ يجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنّه أكرم مسؤول، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

# المصادر والمراجع

# 1- الإبهاج شرح المنهاج.

شيخ الإسلام على بن عبد الكافي السبكي (٧٥٦ هـ) وولده تـاج الدّين عبد الوهاب بن على السبكي (٧٧١ هـ) (مكّــة المكرّمــة: عبّاس أحمد الباز)

# ٢- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (٢٥٦ هـ) (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م).

# ٣- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو الحسن علي بن محمّد بن سالم سيف الدّين الآمدي (٦٣١ هـ). (بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م).

### ٤ - إتمام الدّراية لقرّاء النّقاية.

جلال الدّين عبد الرّحمن السيوطي (٩١١ هـ) (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هــ ١٩٨٥ م).

# ٥- إحكام الفصول في أحكام الأصول.

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (٤٧٤ هـ)

تحقيق: د. عبد الله محمّد الجبوري (بيروت: مؤسسة الرّسالة، الطّبعـة الأولى، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م).

### ٦- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.

القاضي محمّد بن علي بن محمّد الشّوكاني (٥٥٥ هـ) (بيروت: دار المعرفة).

## ٧- إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين.

شمس الدّين أبو بكر محمّد بن سعد بن قيّم الجوزيّة (٧٥١ هـ) تحقيق: الشّيخ عبد الرّحمن الوكيل، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية).

# ٨- أصول البزدوي.

أبو العُسْر علي بن محمّد بن عبد الكريم فخر الإسلام البزدويّ (٤٨٢ هـ) مطبوع مع شرحه كشف الأسرار (بيروت: دار الكتاب العربي: 1٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م).

# ٩- أصول السرخسي.

شمس الأئمة محمّد بن أجمد بن أبي سهْل السّرخسي (٩٠٠ هـ). تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، (حيدر أباد: لجنة إحياء المعارف النّعمانية).

# • ١ – أصول اللاّمشي.

أبو الثنّاء محمود بن زيد اللاّمشي الماتريدي (المتوفّى أوائــل القــرن السّادس الهجري) تحقيق: عبد الجيد تركي، (بــيروت: دار الغــرب الإسلامي، الطّبعة الأولى، ٩٩٥م)

### ١١ – البحر الحيط.

أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر بدر الدّين الزّركسشي (٧٩٤ههـ) (الكويت: منشورات وزارة الأوقاف والـــشؤون الإســـلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هــ)

### ١٢ – بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) (بيروت: دار الفكر).

#### ١٣ - البرهان في أصول الفقه.

أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني (٤٧٨ هـــ) تحقيق: د. عبد العظيم الدّيب، (قطر: مطابع الدّوحة الحديثة، الطبعــة الأولى، ١٣٩٩ هــ.

### ٤ ١ – بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)

شمس الدّين محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد الأصفهاني (٧٤٩ هـ) تحقيق: د. محمّد مظهر بقا، (مكّة المكرّمة: من منـشورات معهـد البحوث العلمية بجامعة أمّ القرى، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م).

### • ١ – التّعريفات.

على بن محمّد بن عليّ الجرجاني (٨١٦ هـ) تحقيق: إبراهيم الأبياري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م).

# ١٦ - تقويم الأدلة.

أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبّوسي (٤٣٠ هـــ) (مكّـة المكرّمة: جامعة أمّ القرى، معهد البحوث العلمية، مخطـوط مـصوّر ميكروفيلمي برقم [٥٢٠ أصول فقه]).

# ١٧ - التّلويح على التّوضيح.

سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (٧٩٢ هـ) مطبوع مع التوضيح لصدر الشّريعة المحبوبي (بيروت: دار الكتب العلميّة).

### ١٨ - التّمهيد في أصول الفقه.

أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (٥١٠ هـ) تحقيق: د. مفيد أبو عمشة، د. محمّد على إبراهيم، (مكّـة المكرّمـة: مـن منشورات معهد البحوث العلمية بجامعة أمّ القـرى، الطبعـة الأولى، ١٤٠٦ هـ)

# ١٩ - تهذيب اللّغة.

أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهري (٣٧٠ هـ) تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون.

(القاهرة: الدَّار السَّلفية للتأليف والترجمة، ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م).

# • ٢ - التّوضيح شرح التّنقيح.

صدَّر الشَّريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (٧٤٧ هــ) (بيروت: دار الكتب العلمية).

# ٢١ – التوقيف على مهمّات التّعاريف.

محمّد بن عبد الرّؤوف المناوي (١٠٣١ هـ)، تحقيق: د. محمّد رضوان الدّاية، (دمشق: دار الفكر بالاشتراك مع دار الفكر المعاصر ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ).

#### ٢٢ - تيسير التحرير.

محمّد أمين المعروف بأمير بادشاه (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلي، ١٣٥٠ هـ).

### ٣٢ - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء)

القاضي عبد النبيّ بن عبد الرّسول الأحمد نكري. (بيروت: مؤسسة الأعلمي، مصوّر عن طبعة دائرة المعارف النّظامية بالهند، الطبعة الأولى).

# ٤٢ – جمع الجوامع.

تاج الدّين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي (٧٧١ هـ) (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م).

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون.

#### ٥٧ – الرّسالة.

الإمام محمّد بن إدريس الشّافعي (٢٠٤ هـ) تحقيق: أحمد محمّد شاكر، (بيروت: المكتبة العلميّة).

### ٢٦ - سنن أبي داود.

أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني (٢٧٥ هـ) تحقيق: عزّت عبيد الدّعاس،عادل السيّد، (بيروت: دار الحديث، الطّبعـة الأولى، ١٣٨٨ هـ ١٩٦٩ م).

#### ۲۷ – سنن ابن ماجة.

أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٧٥ هـ) تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التّراث العربي، ١٣٩٥ هـ).

# ٢٨ - سنن الترمذي (الجامع الصّحيح).

أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي (٢٩٧ هـ) تحقيق: أحمد محمّد شاكر ، محمّد فؤاد عبد الباقي ، كمال يوسف الحوت. (بيروت: دار الكتب العلميّة، الطّبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م).

### ٢٩ - شرح العُمد.

أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب البصري (٤٣٦ هـ)

تحقيق: د. عبد الرّحمن بن على أبو زنيد (المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم، الطّبعة الأولى، ١٤١٠ هـ).

# ٣٠- شرح الكوكب المنير.

محمّد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجّار الفتوحي الحنبلي (٩٧٢ هـ) تحقيق: د. محمّد الزحيلي، د. نزيه كما حمّاد، (مكّة المكرّمـة: مـن منشورات معهد البحوث العلمية بجامعة أمّ القـرى، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م).

# ٣١- شرح اللَّمع في أصول الفقه.

أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن يوسف الشّيرازي (٤٧٦ هـ) تحقيق: عبد المجيد تركي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٨٤ هـ ١٩٨٨ م).

# شوح مختصو ابن الحاجب = بيان المختصو

# ٣٢– شرح مختصر ابن الحاجب.

### ٣٣– شرح مختصر الرّوضة.

نجم الدّين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطّوفي (٢١٦ هـ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرّسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م).

### ٣٤- صحيح البخاري.

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيـــــل البخاري (٢٥٦ هـ) تحقيــــق: د. مصطفى ديب البُغا، (بيروت: دار ابن كثير بالاشـــتراك مــع دار اليمامة، الطّبعة الثّالثة، ١٤٠٧ هــ ١٩٨٧ م).

### ٣٥ صحيح مسلم.

أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (٢٦١ هـ) تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التّراث العربي).

### ٣٦- العدّة في أصول الفقه.

القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي (٥٥ هـ) تحقيق: د. أحمد على المباركي، (بيروت: مؤسسة الرّسالة، ط ١٤٠٠، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م)

# ٣٧ - فواتح الرَّحموت شرح مسلَّم الثَّبوت.

عبد العليّ محمّد بن نظام الدّين بحر العلوم الأنصاري (١٢٢٥ هـ) مطبوع مع المستصفى للغزّالي (بيروت: دار الكتب العلميّـة، ط ٢، ٣٠ هـ ١٤٠٣ هـ).

# ٣٨- كشف الأسرار شرح أصول البزْدوي.

الشّيخ علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد بن محمّد البخاري (٧٣٠ هـ) (كراتشي: من منشورات الصّدف ببلشرز).

#### ٣٩ - الكلتات.

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (١٠٩٤ هـ) تحقيق: د. عدنان درويش، محمّد المصري، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، الطّبعة الثّانية، ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م).

# ٤ - مجموع الفتاوى.

أبو العبّاس تقيّ الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السسّلام بن تيميّ قاسم تيميّ قاسم ( ٧٢٨ هـ) جمع وترتيب: عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم النّجدي الحنبلي وابنه. (مكّة المكرّمة: من منشورات رئاسة الحرمين الشّريفين، ١٤٠٤ هـ).

### ٤١ - المحصول في أصول الفقه.

أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين الفخر الرّازي (٦٠٦ هـ) تحقيق: د. طه جابر فيّاض، (الرّياض: من مطبوعات جامعة الإمــام محمّد بن سعود، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هــ ١٩٧٩ م).

# ٤٢ - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين.

أ.د. محمد العروسي عبد القادر. (جدّة: دار حافظ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هــ ١٩٩٠م).

## ٣٤- المستصفى في علم الأصول.

أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزّالي (٥٠٥ هـ) (بيروت: دار الكتب العلمية، الطّبعة الثّانية، ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣ م).

### ع ٤ - المسودة في أصول الفقه.

مجد الدّين أبو البركات عبد السّلام بن عبد الله بن تيمية (٢٥٦ هـ) شهاب الدّين عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله (٦٨٢ هـ) تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم (٧٢٨ هـ)

جمع: شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن أحمد الحرّاني الدمشقي (٥٤٧هـ) تحقيق: محمّد محي الدّين عبد الحميد، (بيروت: دار الكتاب العربي).

# 20 – المصباح المنير.

أحمد بن محمّد بن على المقري الفيّومي (٧٧٠ هـ) (معلومات النّشر: بدون).

### ٤٦ - المعتمد في أصول الفقه.

أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب البصري (٤٣٦ هـ) قدّم لـ ه وضبطه: الشّيخ خليل الميس (بيروت: دار الكتـب العلميـة، ط١، ٢٥٠ هـ ١٤٠٣)

# ٧٤ - معجم مقاييس اللّغة.

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥ هـ) تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطّبعة الثّانيـة، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م).

# ٤٨ - معرفة الحجج الشّرعية.

أبو اليُسر محمّد بن محمّد بن الحسين صدْر الإسلام البــزْدوي (٩٣ المِسلام البــزْدوي (٩٣ هــ) تحقيق: د. عبد القادر بن ياسين الخطيب، (بيروت: مؤسسسة الرّسالة، الطّبعة الأولى، ١٤٢٠هــ ٢٠٠٠ م).

# ٤٩ – المغنى.

موفّق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، د. عبد الفتّاح محمّد الحلو. (القاهرة: دار هجر، الطّبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م).

### • ٥- الموافقات في أصول الأحكام.

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الشّاطييّ (٧٩٠ هـ) تحقيق: محمّد محيّ الدّين عبد الحميد، (القاهرة: من منشورات مكتبة محمّد علي صبيح).

### ١٥ ميزان الأصول في نتائج العقول.

علاء الدّين أبو بكر محمّد بن أحمد شمس النّظر الـسّمرقندي (٣٩ه هـ) تحقيق: د. محمّد زكي عبد البرّ، (قطر: إدارة إحياء التّــراث الإسلامي، الطّبعة الأولى ١٤٠٤ هــ ١٩٨٤ م).

# ٥٢ - لهاية السّول في شرح منهاج الأصول.

جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (٧٧٢ هـ). (بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٢ هـ).

### ٥٣- نهاية الوصول في دراية الأصول.

صفيّ الدّين محمّد بن عبد الرّحيم الأرموي الهندي (٧١٥ هـ) تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف ، د. سعد بن سالم الـستويح، (مكّة المكرّمة: المكتبة التجاريّة).

# ٤٥- الواضح في أصول الفقه.

أبو الوفا علي بن عقيل بن محمّد البغدادي (١٣٥ هـ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرّسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م).

### ٥٥ - الوافي في أصول الفقه.

حسام الدّين حسين بن على بن حجّاج السّغناقي (٧١٤ هـ) تحقيق: د. أحمد محمّد حمود اليماني، (القاهرة: دار القاهرة، الطّبعـة الأولى، ٢٠٠٣ هـ ٢٠٠٣ م).

# ٥٦- الوصول إلى علم الأصول.

أبو الفتح أحمد بن عليّ بن محمّد بن بَرهان (١٨٥ هـ) تحقيق: د. عبــد الحميد أبو زنيد، (الرّياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٣ هـــ ١٩٨٣ م).